



العَلَامَة الفَقيه لَمِقِي عَبِرَ الْمِيْ الْمِيْلِ الْمِيْلِيْلِيلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِيلِيلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِيلِيلِيْلِيلِ الْمِيْلِيِيْلِ الْمِيْلِيِلِيلِيِيْلِ الْمِيْلِيِلِي





وقال الشاعر ؛
إذ أما الذاسي يوما قايسونا بآبدة من الفتيئ طريفة أتيناه برقياس صحيح للدمن طراز أبي هيفة إذ سمع الفقيه بهادماها وأثبتها بحبر في محيفة

# بِيِّهُ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْد

للسَّنَّاة " يَانِ السُّنَّة وَإِنَّاعَة "

` شرح العقيدة الطحاوية، المسماة بيان السنة والجماعة/ تأليف عبد الغني الغنيمي ُ البندي الغنيمي ُ المبندي الغنيمي في المبندي ال

العقيدة لأبي جعفر الطحاوي.

۱ ۱ ۱۸۹ مي د ش ۲-۲, ۲۱۵ مي د ش

٣- العنوان البديل ٥- الميداني ٦- الحافظ ٧- المالح
 ٢- العنوان البديل ٥- الميداني مكتبة الأسد

ع- ۲۸۳/۳/۹۷۹۱

# شيرح

المُسَمَّاة «بَانِ السُّنَّةُ وَالْجَاعَة »

للإمام الحليل أي جعفر الطحاوي الحفيقي رحمالتي تعالى اللومام الحليل المقوف سنة ٢٢١ ه

تألف

العَكَامَة الفَقيه لمُعِيِّ عَبدلغني لغنيمي لميَداني لجنفي لرشقي المتوقئ سكنة ١٢٩٨هـ

الأستاذالعلّامة بشيخ محرّص كحالفرفور

حَقِقَهُ وَعَلَّى عَلَيه

محكّدمُطيْع الحَافِظ محكمّدُريَا ضلالِحَ

دَارُ ٱلفِڪْيِرِ يسَنن لَهُ شُورِيَـة

دَارُ ٱلْفِصِّ رِٱلْمُعُاصِرُ بَيرونُ - نِبَان

الرقم الاصطلاحي: ٥٨٢,٠١١

الرقم الدولي: 7-228-7 ISBN 1-57547-228

الرقم الموضوعي: ٢٤٠

الموضوع: العقيدة وأصول الدين

العنوان: شرح العقيدة الطحاوية

التأليف: عبد الغنى الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقى

تحقيق: محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح

الصف: دار الفكر (دمشق)

التنفيذ الطباعى: المطبعة العلمية (دمشق)

قياس الصفحة: ١٧×٢٥سم

عدد الصفحات: ١٦٠

عدد النسخ: ١٥٠٠

الإصدار الثالث ١٩٩٥ الطبعة الثانية ١٤١٢هـ = ١٩٩٢م ط ١٩٧٠

## جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من

## دار الفكر بدمشق

سورية - دمشق - برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد - ص.ب (٩٦٢). برقياً: فكر - س.ت ٢٧٥٤ هاتف ٢٢١١١٦٦، ٢٢٣٩٧١٧ فاكسر ٢٢٣٩٧١٦

E-Mail Fikr @asca.com

## مقدمة الطبعة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين . اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كا أعوذ بك من فتنة العمل .

وبعد ، فإن كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله ، وشرحه للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني من الكتب المفيدة التي أرشدنا اليها شيخنا المرحوم العلامة عبد الوهاب الحافظ الملقب بدبس وزيت رحمه الله ، ونبهنا إلى الفوائد العظيمة التي حواها هذا الكتاب ، وذكر لنا أن شيخه مفتي الشام العلامة الشيخ عطا الله الكسم كان يطلب من إخوانه وتلامذته نسخه وقراءته .

لذا كان من الواجب العناية بهذا الكتاب والعمل على إخراجه محققا ، وقد كانت الطبعة الأولى محققة بعض هذا الغرض ، وبعد نفاذها استجابت دار الفكر مشكورة لإخراجه إخراجاً جديداً ، بعد أن قنا بزيادة في التحقيق والتعليق ، ونشكر الأخ الأستاذ محمد عدنان الشاع على مساعدتنا في إخراج هذه الطبعة فجزاه الله خيراً والحمد لله رب العالمين .

محمد رياض المالح

محمد مطيع الحافظ

دمشق في ١ رمضان ١٤٠٢ هـ ٢٢ حزيران ١٩٨٢ م



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الإهداء

إلى روح سيدنا العلامة العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الحافظ الملقب بدبس وزيت رحمه الله تعالى .

وإلى روح علامة المدينة المنورة الشيخ إبراهيم الفضلي الختني البخاري رحمه الله تعالى .

اللذين كان لهما الفضل الأكبر في بعث هذا الكتاب.

وإلى روح سيدنا العلامة العارف بالله الشيخ محمد سعيد البرهاني الذي رعانا بتربيته وتوجيهه رحمه الله تعالى .

وإلى صاحب الفضيلة العلامة الشيخ محمد صالح الفرفور الذي تفضل بتوجيهاته وإرشاداته في إخراج هذا الكتاب حفظه الله تعالى .

المحققان



## بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة الطبعة الأولى

التعريف بالعقيدة الطحاوية - التعريف بالشروح - منهج التحقيق والتعليق

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله خمده ، ونستعينه وستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، رحمة للعالمين ابتعثه واصطفاه ، اللهم صل على سيدنا محمدٍ ، الفاتح لما أُغلق ، والخاتم لما سبق ، والهادي إلى صراطك المستقيم ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ؛

فلما كان نشر هذا الكتاب المسمى بشرح العقيدة الطحاوية يعود على الأمة الإسلامية بالنفع والفائدة الجليلة في تثبيت عقيدة المسلمين وزيادة معرفتهم بأصول دينهم ، لا سيا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفرق الضالة ، والطوائف المختلفة عزمنا على نشر هذا الكتاب مشروحاً بشرح العلامة المحقق الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى محققاً معلّقاً عليه ، بعون الله تعالى وتوفيقه .

والعقيدة الطحاوية المساة بـ (بيان السنة والجماعة) من تأليف الإمهام المحقق الشيخ أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة ( ٣٢١ هـ ) تلقتها الأمة بالقبول التام، وعدها السبكي من الكتب المعتمدة عند الأشاعرة، وقد طبعت بحلب سنة

١٣٤٤ هـ بعناية المرحوم الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه الله تحت عنوان ( بيان السنة والجماعة ) .

## شروح العقيدة الطحاوية:

اعتنى بهذا الكتاب كثير من العلماء وشرحوه ، أشهرهم :

١ ـ العلامة منكوبرس نجم الدين بن يلنقلج التركي المتوفى سنة ٦٥٢ هـ وسمى شرحه ( النور اللامع والبرهان الساطع ) [ هدية العارفين ١ / ٢٣٣ ] .

٢ ـ هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني شجاع الدين المتوفى سنة ٧٣٣ هـ
 إ بروكلمان ٣ / ٢٦٤ ] .

٣ ـ العلامة على بن محمد بن العز الأذرعي الحنفي المتوفى سنة ٧٤٦ هـ وسمى
 شرحه (شرح العقائد للطحاوي) [ هدية العارفين ١ / ٧١٩ ] طبع بـدار المعارف
 بمر بتحقيق أحمد محمد شاكر.

٤ ـ العلامة محمود بن أحمد بن مسعود القونوي المتوفى سنة ٧٧١ هـ وساه
 ( القلائد في شرح العقائد للطحاوي ) [ هدية العارفين ٢ / ٤٠٩ ] .

و ـ قاضي القضاة عمر بن إسحاق المرغيناني سراج الدين الهندي الحنفي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ وسماه (شرح عقائد الطحاوي) [هدية العارفين ١ / ٧٩٠] . وقد تفضل شيخنا المرحوم الشيخ إبراهيم الختني بنسخ نسخة منه لمحمد رياض عن نسخة في مكتبة عارف حكت بالمدينة المنورة .

ت ـ العلامة محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي الذي يعرف بابن بنت الحميري ،
 كان حياً سنة ٨٨١ هـ وهو أحد تلامذة الحافظ السخاوي وساه (شرح عقائد الطحاوي ) منه نسخة بخط المؤلف بالمكتبة الأجرية بدمشق ويقع في خمسين صفحة ، فرغ منه مؤلفه سنة ٨١١ هـ .

٧ - العلامة محمود بن محمد بن أبي إسحاق الحنفي القسطنطيني . أتمه سنسة
 ٩١٦ هـ وساه (شرح عقائد الطحاوي) [ معجم المؤلفين ١٢ / ١٩٣] .

٨ ـ العلامة عبد الرحيم بن على الأماسي الشهير بشيخ زاده الرومي الحنفي
 المتوفى سنة ٩٤٤ هـ وساه (شرح عقائد الطحاوي) [ إيضاح المكنون ٢ / ١٠٣ ] .

٩ ـ مؤلف مجهول صنفه بأمر سيف الدولة الناصري المتوفى سنة ٧٥٨ هـ منه نسخ في جوتا ( ٦٦٥ ) المكتب الهندي أول : ٤٥٦٩ ) بروكامان ٣ / ٢٦٥ ] .

١٠ مؤلف مجهول لم يعلم اسمه منه نُسخة في برنستون برقم ١٥٥ ب برلين
 ١٩٤٠ بروكلمان ٣ / ٢٦٥ ] .

١١ ـ مؤلف مجهول وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ هـ .
 شرح العقيدة الطحاوية طبع ثلاث مرات الأولى في السعودية بحكة المكرمة سنة ١٣٤٥ هـ .
 ١٣٤٩ هـ ، والثانية بمصر والثالثة بدمشق سنة ١٣٨٥ هـ .

١٢ ـ العلامة حسين بن عبد الله الأقحصاري البسنوي المتوفى سنة ( ١٠٢٥ )
 وساه ( نور اليقين في أصول الدين ) [ بروكامان ٣ / ٢٦٥ ] .

١٣ ـ العلامة الشيخ عبد الغني الغنيي الميداني الحنفي المتوفى سنة ١٢٩٨ هـ وهو هذا الكتاب ولم يذكر المستشرق بروكلمان هذا الشرح في كتابه تاريخ الأدب العربي وهو أكبر دليل على ندرة هذا الكتاب والله أعلم .

## ـ منهج التحقيق!

اعتمدنا في تحقيق الكتاب ثلاث نسخ مخطوطة إليك وصفها :

١ ـ النسخة الأولى : محطوطة تقع في ٩٢ صفحة حجم وسط : مسطرتها ٢٥ ،
 عدد كلمات السطر ( ١٠ ) بخط مقروء تقريباً ، كتبت سنة ( ١٢٩٥ هـ ) بحياة المؤلف بخط الشيخ عبد اللطيف بن محمد الشاش أحد تلامذة المؤلف ، وقد نقلها

عن نسخة نُقلت عن نسخة المؤلف الأخيرة أي قبل وفاته بسنوات ، وعلى هذه النسخة تقريظات للسادة العلماء :

١ ـ الشيخ عبد الرحمن الكزبري ، وذكر فيه أنه رأى والده في المنام وذكر له شرح الغنيي وكان حاضراً فَسُرَّ بذلك .

- ٢ ـ الشيخ حامد بن أحمد العطار .
  - ٣ \_ الشيخ عبد الرحمن الطيبي .
    - ٤ ـ الشيخ محمد الخاني .
- ٥ \_ الشيخ حسن بن إبراهيم البيطار .

وعليها تعليقات مفيدة تَبيّنَ أنها للشيخ محمد البيطار حسب مقارنتها مع النسخ الأخرى ، وهذه الخطوطة ضن مجموعة من الخطوطات العلمية النادرة في مكتبة محمد رياض المالح ، وقد رمزنا لها في التعليق بحرف (س) تميزاً لها عن غيرها من النسخ الأخرى .

٢ ـ أما النسخة الثانية: فهي مخطوطة نسخها محمد مطيع الحافظ عن نسخة محفوظة في المكتب الإسلامي بخط الشيخ محمد بن حسن البيطار كتبها بخطه سنة ١٢٥٨ هـ أي بعد تأليفها بسنتين عن نسخة المؤلف ، وتقع هذه النسخة في (٩١) صفحة مسطرتها (٣٢) عدد كلمات السطر (١١) وعليها تعليقات للشيخ محمد البيطار ، وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (م).

" ما النسخة الثالثة : فهي مخطوطة قدمها لنا الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور وفقه الله بخط السيد محمد الحلاق الشهير بقنينة كتبها في ٢٨ جمادى الثانية سنة ( ١٣٤٠ هـ ) .

وقد كُتب المتن بالأحمر والشرح بالأسُود ، وخطها جيد وجميل ، وعليها بعض - ١٢ - تعليقات للشيخ البيطار، وفي آخرها التقريظات الموجودة في النسخة الأولى، وهي تقع في ( ٦٨ ) صفحة حجم وسط، في كل صفحة ( ٢٢ ) سَطْراً، وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف ( ع ) ، كا قدم لنا الشيخ محمد عبد اللطيف وفقه الله مخطوطة لمتن العقيدة الطحاوية نسخها عن مخطوطة في الظاهرية تحت رقم ٤٣٤٤ عام في ( ٤٢ ) صفحة وهي في الأصل ( ١٦ ) ورقة كتبها محمد الدودي سنة ( ٧٣٢ هـ ) . علماً بأن لدينا نسخة من متن العقيدة الطحاويّة طبعها الشيخ محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه الله تعالى جعلناها أصلاً للمتن بعد أن شكلناه وضبطناه على الخطوطة السابق ذكرها .

ولقد جعلنا النسخة الأولى ذات الرمز (س) أصلاً لأنها زادت عن النسخة الثانية بتقريظات السادة العلماء المذكورين آنفاً ، وكانت النسختان (م) و (ع) مفسرتين ومكلتين لما أُغلق في الأولى وضبطنا الشرح على هذه النسخ الثلاث بحيث أصبح شرحاً تاماً متكاملاً .

هذا منهجنا في تحقيق نصوص الكتاب متناً وشرحاً .

## نهج التعليق:

أما عملنا فتيسيراً للقارئ قدمنا نص متن العقيدة في البداية ثم نص الشرح مع تعليقاتنا عليه مقرونة بتخريج للآيات والأحاديث ، وذكرنا ترجمة وافية للمؤلف رحمه الله في أول الكتاب ، وترجمة للإمام الطحاوي تغمده الله بالرضوان وجعلنا هاتين الترجمتين في مستهل البحث ، وقمنا بذلك كله متكلين على الله تعالى مستدين العون منمه عز وجل . معترفين بالعجز والتقصير ( فاللهم ما كان صواباً فن فضلك ، وما كان غير ذلك فنستغفرك ونتوب إليك ) . وإننا نحب أن ننبه الأخ القارئ إلى أن كل ما رمز إليه بين هاتين الإشارتين [ ] فهو زيادة منا .

ونرى لزاماً علينا شكر الأستاذ الفاضل الشيخ محمد عبد اللطيف نجل الأستاذ العلامة الشيخ محمد صالح الفرفور حفظه الله لمؤازرته لنا في بعث هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير والله ولي التوفيق .

ه صفر الخبر ۱۳۹۰ ۱۱ نیسان ۱۹۷۰

محمد رياض المالح

محمد مطيع الحافظ

## تقديم الكتاب

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح الفرفور حفظه الله

## بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### وبعد:

فلقد أطلعني الشابان الصالحان الشيخ محمد مطيع الحافظ، والسيد محمد رياض المالح، من أبنائي الموفقين، على تحقيق كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى - وهو كتاب نفيس لم يطبع بعد، فاطلعت على تحقيق جيد، وتعليقات مفيدة في حواشي الكتاب تنم على جهد كبير وعمل مرضي، كيف لا، وهما قد رضعا لبان العلم والأخلاق الفاضلة، وقد نشآ نشأة علمية مباركة طيبة.

هـذا ، وإن إخراج مثـل هـذا الكتـاب في هـذه الحلـة القشيبـة والتحقيق المتقن لما يساعد على نشر العقيدة الإسلامية وتثبيتها في القلوب ، وهـو دعـوة إلى الله تعالى بالبيان والقلم ، جـزى الله تعالى الشابين المحققين عن المسلمين خير الجزاء ، ووفقها لإخراج كثير من هذه الكتب الإسلامية المخطوطة النفيسة ، فها أهل لكل تشجيع . جعل الله

منها إن شاء الله العالمين النافعين للأمة والبلاد ، وسدد خطاهما لما فيه خير الإسلام والمسلمين . وأسألهما أن لا ينسياني من صالح الدعاء والحمد لله رب العالمين .

دمشق في ۱۲ / ۶ / ۱۹۷۰

كتبه خادم العلم الشريف محمد صالح الفرفور

## ترجمة المصنف الإمام أبي جعفر الطحاوي حمه الله تعالى

هو أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري إمام جليل مشهور في الآفاق ذِكْرُه ولد سنة ( ٢٣٠ هـ ) توفي سنة ( ٣٢١ ) وكان يقرأ على المزني الشافعي وهو خاله وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة فقال له المزني ( والله لا يجيء منك شيء ) فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة ، وصار إماماً ، فكان إذا درَّس أو أجاب في شيء من المشكلات يقول ( رحم الله خالي ، لو كان حياً لكفر عن يمينه ) .

أخذ الفقه عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران ، ولقي بالشام أبا خازم عبد الحميد قاضي القضاة ، وكان الطحاوي إماماً في الأحاديث والأخبار ، وسمع الحديث من كثير من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر ، وله تصانيف جليلة معتبرة فمنها أحكام القرآن وكتاب معاني الآثار ( وهو مطبوع في الهند ) ومشكل الآثار والمختصر وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير وكتاب الشروط الكبير والصغير والأوسط والمحاضر والسجلات والوصايا والفرائض ، وكتاب مناقب أبي حنيفة ، وتاريخ كبير والنوادر الفقهية والرد على أبي عبيد فيا أخطأ في اختلاف النسب والرد على عيسى بن أبان ، وحكم أراضي مكة ، وقسم الفيء والغنائم وغير ذلك .

والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر ، وقد ذكره السيوطي في حسن شرح العقيدة الطحاوية (٢) المحاضرة في حفاظ الحديث وقال كان ثقة فقيهاً ، لم يخلف بعده مثله انتهت إليه رياسة الحنفية بصر . اهـ . ملخصاً من الفوائد البهية في تراجم الحنفية .

وذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسالة عقود رسم المفتي من أرباب الترجيح وهي الطبقة الثالثة من طبقات الفقهاء السبع ، فهو من أهل الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب(١).

<sup>(</sup>١) سيورد الشارح الغنيمي ص ٤٠ ترجمة للطحاوي .

## ترجمة الشارح

## الشيخ عبد الغني الميداني رحمه الله تعالى

## أ ـ اسمه :

هو الشيخ الإمام العلامة الفقيه ، الزاهد التقي الولي ، العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغني بن طالب بن حماده بن سليمان الغنيمي الدمشقي الحنفي الشهير بالميداني رحمه الله تعالى .

#### ب ـ مولده:

ولد رضي الله عنه بدمشق الشام في حي الميدان سنة ألف ومائتين واثنتين وعشرين للهجرة ، الموافق لسنة ألف وثمانائة وسبع ميلادية .

## جـ ـ نشأته :

نشأ رضي الله عنه في حي الميدان بدمشق ، وربي في حِجْر والـده في جو عـامر بالعلم والورع والتقوى ، ثم قرأ القرآن بعد سن التمييز ، وعكف بعد ذلـك على طلب العلم الشريف بكل جد واجتهاد .

## د ـ طلبه للعام:

بعد تمييزه بقليل وقراءته القرآن الكريم قرأ على الشيخ عمر أفندي المجتهد . وعلى الشيخ سعيد الحلبي ، وعلى الشيخ عبد الغني السقطي ، وعلى السيد محمد أمين

عابدين أن وعلى الشيخ عبد الرحمن الكزبري وعلى الشيخ حسن البيطار ، ولازمه ملازمة تامة ، وكان يكثر المديح في حقه ولما طلب منه الإجازة حضرة السيد سلمان أفندي القادري نقيب بغداد كتب له بها أسماء مشايخه الذين تخرَّج عليهم ، ولما ذكر الشيخ حسن البيطار قال : وكان جل انتفاعي به .

### هـ ـ مصنفاته:

ترك الغنيي رحمه الله مؤلفات نافعة منها:

١ ـ اللباب في شرح الكتاب ، شرح فيه كتاب القدوري في الفقه الحنفي .
 وقد طبع مراراً .

٢ ـ رسالة إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدين ، وقد شرحها ولـده الشيخ إساعيل .

- ٣ ـ رسالة في توضيح مسألة من كتاب المنار في مبحث الخاص.
  - ٤ ـ رسالة في رد شبهة عرضت لبعض الأفاضل .
    - ٥ ـ رسالة في الرسم وشرحها .
    - ٦ ـ رسالة في صحة وقف المشاع .
      - ٧ ـ رسالة في مشد المسكة .
    - ٨ ـ سل الحسام على شاتم دين الإسلام .
  - ٩٠ ـ شرح العقيدة الطحاوية ، وهو هذا الكتاب .
    - ١٠ ـ شرح على المراح في الصرف .
  - ١١ ـ فتوى في شركاء اقتسموا المشترك بينهم ، بخطه .

<sup>(</sup>٢) ذكر لنا شيخنا العلامة أبو اليسر عابدين حفظه الله تعالى أن كتب ومؤلفات العلامة ابن عابدين ، عابدين ، قد جمع أكثرها العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي بعد وفاة شيخه ابن عابدين ، وانتقلت إلى ابنه من بعده الشيخ إساعيل ومما يؤسف له أن كثيراً منها قد فقد بسبب حريق أصابها من قبل الإفرنسيين زمن الانتداب .

١٢٠ ـ كشف الالتباس في قول الإمام البخاري قال بعض الناس.

١٣ ـ المطالب المستطابة في الحيض والنفاس والاستحاضة .

هذا ما عرف من مصنفاته رضي الله عنه وأرضاه .

## و ـ شعره :

وكان له في الشعر باع ، وقد نظم قصائد أشهرها تلك التي مدح فيها جناب شيخه العالم الرباني الشيخ حسن البيطار التي مطلعها:

وَمَضَتُ بروق الحي في الظلم الهاء سحراً أهاجت لاعج الأحشاء

ومن ذلك قوله في مدح سيد الوجود محمد عليها :

كأنَّ صروفَ الــدهر ألقتــه بــالنــوي ـــ فقلت لـــه يـــا طيرُ قطَّعْتَ مهجتي

الى أن قال ...

إذا أقبلتْ فالشمس تسجد هيبةً فلولاه لم نعرف لـدين ولا تقى ولاعيبَ إن قيل الغنيي ملاحجً فــــذاكَ عُبيـــدٌ للغني ومَنْ لـــه

هَمى مُقْلتي طير على البان ساجنع وتغريده المسوع للقلب صادع فناحَ على إلف له وهو خاضعً وهيَّمت مضى وهو بالحب والع

وإن خطرتْ فالغصنُ في الروض راكعُ إليها بَنْ لي في القيامة شافعُ ولولاه لم يوجد مدى الدهر طالع رسول إله عبده فيه طامع سواهُ إذا اشتدتْ عليه الموانعُ ؟!

#### ز ـ مناقبه:

أجل مناقبه رضي الله عنه مساعدته للأمير عبد القادر الجزائري رضي الله عنه في حادثة الستين التي وقعت في سنة ١٢٧٧ هـ الموافق لعام ١٨٦٠ م وكادت تودي بحياة كثير من تصاري الشام وكان لـه كبير الفضل مع الأمير عبـد القادر وبعض علماء العصر في إخماد هذه الفتنة المشؤومة . ولو لم يكن له إلا هذه المنقبة لكفته ، وكان محلَّ ثناءً عظيم في حياته وبعد مماته قال العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار في وصفه :

( بحر علم لا يدرك غوره وفلك فضل على قطب المعارف دوره ، لم يقنع بالمجاز عن الحقيقة ، حتى تبوأ البحبوحة من تلك الحديقة .

ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره ، ويتعسر على الألسنة نشره وتأليفاته التي يحق لرائيها أن ينافس بها ويفاخر ، محشوة من الفوائد بما يعقل الأفكار ويقيد الخواطر ) . [حلية البشر ٢ / ٨٦٧]

وقال العلامة الشيخ محمد سعيد الباني في معرض كلامه عن شيخه الشيخ طاهر الجزائري :

(وكثيراً ما سمعت الفقيد ـ الشيخ طاهر الجزائري تلميذ الغنيمي يطريه ـ أي الغنيمي ـ ويثني عليه بأنه من العلماء المحققين الواقفين على لباب الشريعة وأسرارها ، وأخبرني أنه حينا حضر عنده التلويح للسعد التفتازاني على توضيح التنقيح لصدر الشريعة في أصول الفقه ، وجد منه تحقيقاً يُعرب عن غزارة علمه وارتقاء فكره ، غير أنه كان يؤثر الخول على حب الشهرة والظهور ، فلا يرغب في المناقشة والتفصح في المجالس الحافلة ، ولكنه إذا سئل على انفراد عن عويصات المسائل تجد منه حَلال المعضلات وكشاف الأستار عن الأسرار ، فلزمه الفقير وتلقى عنه ما تلقى حتى تخرَّج به ) . [ تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر الجزائري ص ٧٤]

وقال العلامة الشيخ محمد أديب تقي الدين الحصني في وصفه :

(له مؤلفات كثيرة: منها شرح عقيدة الطحاوي، ومن النادر وجودها، وبالجملة فإنه كان من جهابذة العلماء المحققين، والفقهاء الورعين المخلصين لا يمل عن

الإفادة ولا يستنكف عن الاستفادة ، صفاته النصيحة والإرشاد إلى الخلق ، وعدم الالتفات إلى ما في أيديهم ، له ولع في إعمار المساجد والمعابد ، وزيارة المشاهد والمعاهد ، وملازمة الأذكار ومخالطة الفقراء والمساكين ، تردد إلى الحجاز مرارأ وأخذ عن علمائها وقد أدركته وزرته مع والدي رحمه الله تعالى في داره ) . [ منتخبات تواريخ دمشق ج ٢ ص ٦٧٠ ] .

وقال الأستاذ محمد كرد علي في معرض كلامه عن شيخه الشيخ طهاهر الجزائري :

(ثم اتصل بعالم عصره الشيخ عبد الغني الميداني الغنيمي الفقيه الأصولي النظار، وكان واسع المادة في العلوم الإسلامية \_ أي الشيخ الغنيمي \_ بعيد النظر، وهو الذي حال بإرشاده في حادثة سنة ١٨٦٠ م بدمشق دون تعدي فتيان المسلمين على جيرانهم المسيحيين في محلته، فأنقذ بجميل وعظه وحسن تأثيره بضعة ألوف من القتل، وكان الشيخ الميداني على جانب عظيم من التقوى والورع يمثل صورة من صور السلف الصالح، فطبع الشيخ طاهر بطابعه، وأنشأه على أصح الأصول العلمية الدينية، وكانت دروسه دروساً صافية المشارب يرمي فيها إلى الرجوع بالشريعة إلى أصولها والأخذ من آدابها بلبابها). [كنوز الأجداد ص ٥]

## وقال الشيخ محمد جميل الشطي:

( كان ذا زهد وتقوى وعبادة في السر والنجوى ، وهمة عالية ، ومروءة سامية ، ولسان على الذِكْرِ دائب وشهرة سارت في المشارق والمغارب ، ثم قال : وكان للمترجم خيرات حسنة ومساع مستحسنة ، وقد جدد عمارة الجامع الذي بجانب داره في الميدان في محلة ساحة السخانة بالميدان وأنشأ له منارة عظيمة ، واتسع جاهه ، وكثر في الناس ثناؤه ، وخالطت هيبته القلوب ، ونال أجل مطلوب ومرغوب ، إلى غير ذلك ) . [ روض البشر ١٥٢]

## حـ ـ وفاته:

ولم يزل على استقامته في طاعته وعبادته ، وإفادته لطالبه ووارده ، وإحسانه لراغبه وقاصده إلى أن توفي رحمه الله تعالى رابع ربيع الأول سنة ألف ومائتين وثمان وتسعين ( ١٢٩٨ هـ ) ولقد صلي عليه في جامع الدقاق بإمامة ولده الفاضل الشيخ إساعيل قدمه للإمامة العلامة الفاضل الشيخ محمد بن مصطفى الطنطاوي ، وكان لجنازته مشهد قد غص له واسع الطريق ودفن في تربة باب الله في أسفل التربة الوسطى من جهة الشرق رضي الله عنه ورحمه .



## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا مارواه الإمامُ أبو جعفر الطَّحاوي في ذكر بيانِ اعتقادِ أهل السنَّةِ والجماعةِ ،على مذهبِ فُقهاءِ اللِلةِ : أبي حنيفةَ النَّعان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، وأبي عبد الله محمد بن الحسنِ الشيبانيِّ ، رضوان اللهِ تعالى عليهم أجمعين ؛ وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به لرب العالمين .

قال الإمام وبه قال الإمامان المذكوران رحمها الله تعالى : نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى : إنَّ الله تعالى واحد لاشريك له ، ولا شيء مثله ، ولا شيء يُعجزه ، ولا إله غيره ؛ قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ، لايفنى ولا يبيد ، ولا يكون إلا ما يريد ، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ؛ ولا تشبه الأنام برحي لايوت ، قيوم لاينام ، خالق بلا حاجة ، رازق لهم بلا مُؤنة ، مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة ، مازال بصفاته قدياً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفاته ، وكاكان بصفاته أزلياً كذلك لايزال عليها أبدياً ، ليس منذ خلق الخلق الستفاد اسم الخالق ، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ ، له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالقية ولا مخلوق ، وكا أنه محيى الموتى بعد ماأحياهم ، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، كذلك استحق أسمَ الخالق ما أحياهم ، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، كذلك استحق أسمَ الخالق

قَبْلَ إِنشائهم ، ذلك بأنَّه على كلِّ شَيءٍ قدير ، وكلُّ شيءٍ إليه فقير ، وكلُّ أمرٍ عليه يسير ، لا يحتاجُ إلى شيءٍ ، ﴿ ليسَ كمثله شيءٌ وهو السميعُ البصير ﴾ .

خلقَ الخَلْقَ بعلمه ، وقدّر لهم أقداراً ، وضربَ لهم آجالاً ، لم يَخْفَ عليه شيءٌ من أفعالِهم ، قبل أن خلقَهم ، وعَلم ماهم عاملون ، قبل أن يَخلقَهم .

وأمرَهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته ، وكُلُّ شيءٍ يجري بقدرته ومشيئته ، ومشيئته تنفذ ، ولا مشيئة للعباد إلا ماشاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن .

يهدي من يشاء ويعصمُ ويعافي من يشاء فضلاً ، ويُضلُّ من يشاء ، ويخذلُ ويبتلي عدلاً .

وهُوَ متعالِ عن الأضداد والأنداد ، لا رادَّ لقضائه ، ولا معقبَ لحُكه ، ولا غالبَ لأمره .

آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلاً مِنْ عنده ، وأنَّ محمداً عَلَيْكُ عَبده المصطفى ونَبِيَّه المجتبى ورسوله المرتضى ، خاتَم الأنبياء وإمام الأتقياء ، وسيِّدُ المرسلين ... وحبيبُ ربِّ العالمين ، وكل دعوة نبوة بعد نبوتِه فَغَيُّ وهوى ، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى . المبعوث بالحق والهدى .

وإن القرآن كلامُ الله تعالى بَدأً بلا كيفية قولاً ، وأنزلَه على نبيه وَحْياً ، وصدَّقَهُ المؤمنون على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فهن سمعه فزع أنَّه كلام البشر فقد

كفر وقد ذمه الله تعالى وَعَابَه وأوعده عذابه حيث قال : ﴿ سأصليه سقر ﴾ فلما أوعد الله سقر لمن قال ﴿ إِنْ هذا إِلا قول البشر ﴾ علمنا أنه قول خالق البشر ، ولا يُشبه قولَ البشر .

ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر ، فمن أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل قول الكفار انزجر ، وعلم أنَّ الله تعالى بصفاته ليس كالبشر ، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كا نَطَق به كتاب ربنا حيث قال : ﴿ وجُوهٌ يومئذ ناضرةٌ إلى ربها ناظرة ﴾ ، وتفسيره على مأاراده الله تعالى وَعَلِمَهُ ، وكل ماجاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله عليه وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ، فَهوَ كا قال ، ومعناه وتفسيره على مأاراد ، لاندخل في ذلك مُتأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ماسلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله عليه ألى عالمه .

ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . فن رامَ عِلْمَ ما حُظِرَ عليه ، ولم يقنع بالتسليم فَهْمُهُ حَجَبه مرامهُ عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيان ، فيتذبذب بين الكفر والإيان ، والتكذيب والإقرار والإنكار موسوساً تائهاً ، زائغاً شاكاً لامؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذباً .

ولا يصحُّ الإيمانُ بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويلُ الرؤية وتأويلُ كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين .

ومن لم يَتوَقَّ النفيَ والتشبية زلَّ ، ولم يُصبِ التنزية فإن ربنا جل

وعلا موصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس بمعناه أحدُ من البرية ، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات ، لاتحويه الجهات الست كسائر المُبْتَدَعات .

والمعراجُ حَقَّ ، وقد أُسري بالنبي عَلَيْكَةٍ وعُرج بشَخصِه في اليقظة إلى السماء ، ثُمَّ إلى حَيثُ شاءَ اللهُ تعالى من العُلا ، وأكرمَهُ الله تعالى بما شَاء ، فأوحَى إلى عَبده مأأوحَى .

والحوضُ الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حقٌ ، والشَّفاعـةُ التي ادَّخَرها اللهُ لَهم كَما رُوي في الأخبار .

والميثاقُ الذي أخذه الله تعالى من آدمَ عليه السلام وذريتِه حقٌّ .

وقد عَلِم اللهُ تعالى فيا لم يزل عدَدَ مَنْ يدخُلُ الجنة ، ويدخلُ النارَ جُملةً واحدةً ، لايُزاد في ذلك العَددِ ولا يَنْقصُ منْهُ ، وكذلك أفعَالَهم فيا علم منهم أنَّهم يفعلونَه وكُلُّ مُيَسِرٌ لما خلق له .

والأعمالُ بالخواتم ، والسعيدُ من سَعِدَ بقضاءِ الله تعالى ، والشقيُّ مَنْ شَقِىَ بقضاءِ الله تعالى .

وأصلُ القدرِ سرُّ اللهِ في خلقه لم يطَّلع على ذلك مَلَكُ مقرب ولا نبي مرسل ، والتعمقُ والنظر في ذلك ذريعةُ الخذلان ، وسُلَّمُ الحِرمان ، ودَرجةُ الطُغيان ، فالحذرَ كلَّ الحذرِ مِنْ ذَلك ، نَظراً أو فِكراً أو وسوسةً ، فإن الله تعالى طوى عِلْمَ القَدر عن أنامه ، ونهاهم عن مَرامه كا قال في كتابه ﴿ لا يُسألُ عَا يَفْعَلُ وهم يُسألُون ﴾ فن سأل : لم فعل ؟ فقد رَدًّ حُكْمَ كتابِ الله ، ومَنْ رَدَّ حُكْمً كتابِ الله تعالى كان من الكافرين .

فهذا جُملة ما يَحتاجُ إليه مَنْ هو مُنوَّرٌ قلبُه من أولياء الله تعالى ، وهي درجة الراسخين في العلم . لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ، فإنكارُ العلم الموجود كُفرٌ ، وادعاء العلم المفقود كفرٌ ، ولا يصحّ الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وتَرْكِ طَلب العلم المفقود .

ونؤمن باللوح ، والقلم ، بجميع مافيه قَدْ رقم ، فلو اجتمع الخلق كلُّهم على شيءٍ كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائنٍ لم يقدروا عليه ، جَفَ القلم بما هُوَ كائن إلى يوم القيامة .

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وماأصابه لم يكن ليُخطئه . وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سَبَق علمه في كُلِّ شيء كائنٍ من خلقه ، وقدر ذلك بمشيئته تقديراً محكماً مبرماً ، ليس فيه ناقض ولا مُعقب ، ولا مُزيل ، ولا مُغير ، ولا محول ، ولا زائد ، ولا ناقص من خلقه في ساواته وأرضه ، وذلك من عقد الإيان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته ، كا قال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فقدَّرَهُ تقديراً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وكان أمرُ الله قَدَراً مَقْدُورا ﴾ ، فويل لمن صار له الله في القدر خصياً ، وأحضرَ للنظر فيه قلباً سقياً . لقد التمس بوهمه في محض الغيب سراً كتياً وعاد بما قال فيه أفّاكاً أثياً .

والعرش والكرسيُّ حـقٌ . وهـو عـز وجـل مستغنٍ عن العرش ومادونه ، محيطٌ بكل شيءٍ وبما فوقه ، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه .

ونقـول : إن الله اتخـذ إبراهيم خليـلا ، وكلم مـوسى تكليــاً ، إيــانــاً وتصديقاً وتسلياً .

ونؤمن بالملائكة والنبيين ، والكتب المُنْزَلة على المرسلين . ونشهد المنافقة على المرسلين . ونشهد المنافقة المناف

أنهم كانوا على الحق المبين ونُسمي أهلَ قِبْلَتنا مسلمينَ مؤمنينَ مادامُوا بما جَاءَ به النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ مُعترفين ، ولهُ بِكلِّ ماقال وأُخْبَر مصدقين غير مكذبين .

ولا نخوض في الله ، ولا نماري في دين الله تعالى ، ولا نجادلُ في القرآنِ ونَعلم أنّه كلامُ ربِّ العالمين ، نَزَلَ به الروحُ الأمين ، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وكلامُ الله تعالى لا يساويه شَيءٌ من كلام المخلوقين .

ولا نقولُ بخَلْق القرآن ، ولا نخالفُ جماعةَ المسلمين .

ولا نقولُ: لا يَضرُّ مع الإسلام ذنب لمن عمله ، ونرجو للمحسنين من المؤمنين ، ولا نأمنُ عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لمسيئهم ، ونخاف عليهم ولا نُقَنَّطُهم . والأمن والإياس يَنقلان عن الملَّة . وسبيلُ الحق بينها لأهل القِبْلة .

ولا يخرجُ العبدُ مِنَ الإيمان إلا بجحودِ ماأدخله فيه .

والإيمانُ هو الإقرار باللسان والتصديقُ بالجَنَان وأَنَّ جميعَ ماأَنزَلَ اللهُ في القرآن ، وجميعَ ما صَحَّ عن النبي عَلِيلَةٍ مِنَ الشَّرْعِ والبيان كُلُّه حَقٌ .

والإيمانُ واحدٌ وأهلُه في أصله سواء ، والتَفاضلُ بينَهم بالتقوى ومخالفة الهوى .

والمؤمنون كلُّهم أولياءُ الرحمن . وأكرمُهم أطوعُهم وأتبعهُم للقرآن . والإيمانُ هو الإيمانُ بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليومِ الآخر ، والبعثِ بعد الموت ، والقَدَر خيره وشَرَّه وحُلوه ومُرَّه من الله تعالى . ونحن مؤمنون بذلك كلِّه ، ولا نفرق بينَ أحدٍ منْ رسلـه ، ونصـدقُهم كلُّهم على ماجاؤوا به .

وأهلُ الكبائرِ من أمة محمد عَلِيكَةٍ في النار لا يخلدون إذا ماتوا ، وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين ؛ وهم في مشيئته وحُكه إِنْ شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كا قال تعالى في كتابه العريز : ﴿ إِن الله لا يغفِرُ أَن يُشرَكَ به ويغفرُ مادونَ ذلك لمن يشاء ﴾ . وإنْ شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته .

اللهم ياولي الإسلام وأهلِه مَسِّكْنا بالإسلام حتى نلقاك به .

ونرى الصلاة خلف كلِّ بَرِّ وفاجر من أهل القبلة ، ونصلي على من مات منهم ، ولا نُنْزِلُ أحداً منهم جنة ولا ناراً ، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق مالم يظهر منهم من ذلك شيء ، ونَـذَرُ سرائرَهُم إلى الله تعالى .

ولانرى السيف على أحد من أمة محمد عليه إلا من وجب عليه السيف.

ولانرى الخروج على أغينا ، وولاة أمورنا وإن جاروا ولاندعو على أحد منهم ، ولاننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، مالم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة .

ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفُرْقة ، ونحب أهل العدل والأمانة ، ونبغض أهلَ الجور والخيانة .

ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، كما جاء في الأثر .

والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أمَّة المسلمين برِّهم وفاجرهم لا يبطلها شيء ولا ينقضُها .

ونؤمنُ بالكرام الكاتبين ، وأن الله قد جعلهم حافظين .

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وبسؤال مُنكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه ، على ماجاءت به الأخبار عن رسول ربه على الجنة أو حفرة من حفر النار . عنهم أجمعين . والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار . ونؤمن بالبعث و بجزاء الأعمال يوم القيامة . والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط .

والميزان يُوزَنُ به أعمالُ المؤمنين من الخيرِ والشرِّ والطاعةِ والمعصيةِ . والجنةُ والنار مخلوقتان لايفنيان ولايبيدان .

وإن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لها أهلاً. فن شاء إلى الجنة أدخله فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلاً منه. وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ماخلق له. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف الخلوق بها تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن

وسلامة الآلات فهي قبلَ الفعلِ وبها يتعلقُ الخطابُ وهو كما قال الله تعالى : ﴿ لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَها ﴾ .

وأفعالُ العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد .

ولم يكلّفهُم إلا مايطيقونَه ، ولا يُطيقون إلا ماكلّفهم ، وهُو حاصلُ تفسيرَ قول : لاحولَ ولاقوة إلا بالله ، تقول : لاحيلة ولاحركة لأحدٍ عن معصية الله إلا بمعونة الله ، ولاقوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله . وكلّ شيء يجري بمشيئة الله عز وجل وعلمه وقضائه وقدره ، غلبت مشيئتُه المشيئات كلّها ، وغلبَ قضاؤه الحيلَ كلّها ، يفعل مايشاء وهو غير ظالم أبداً . تقدس عنْ كلّ سُوءٍ ، وتنزه عن كُلّ عيب وشين ، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون .

وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم منفعة للأموات ، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات .

ويَملكُ كلَّ شيء ، ولا يملِكُه شيء ، ولا يُستغنى عن الله طرفـةَ عين ، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران .

وإن الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى .

ونحب أصحاب النبي عَلَيْكَمْ ، ولانُفرَط في حبّ أحدٍ منهم ، ولانَتبرأُ مِنْ أَحدٍ منهم ، ونُبغض من يبغضهم ، وبغير الحق لانذكرهم ، ونرى حُبَّهم ديناً وإيماناً وإحساناً ، وبغضهم كُفراً وشقاقاً ونفاقاً وطغياناً .

ونُشبتُ الخلافة بعد النبي عَلِيَّةٍ أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، تَفضيلاً وتَقدياً على جَميع الأُمةِ ثُمَّ لعمر بنِ الخطاب رضي الله عنه ، ثم على حَميع الأُمةِ ثُمَّ العمر بنِ الخطاب رضي الله عنه ، ثم عنه الطحاوية (٢) -

لعُمْانَ بنِ عفان رضي الله عنه ثُمَّ لعليٍّ بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ، وهم الخلفاءُ الراشدون والأئمةُ المهديون ، الذين قَضَوا بالحق وكانوا به يعدلون .

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله عَلَيْكَةٍ نشهدُ لهم بالجنة كا شهد لهم رسولُ الله عَلَيْنَةٍ وقولُ الحق وَهُم : أبو بكر ، وعمر ، وعمّان ، وعلي ، وطلحة ، والنزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وهو أمين هذه الأمة ، رضوان الله عليهم أجمعين ، ومَن أحسن القول في أصحاب النبي عَلَيْنَةٍ وأزواجِه وذرياتِه فقد برئ من النفاق .

وعلماءُ السلفِ من الصالحين والتابعين ومن بَعْدَهُم من أهلِ الخيرِ والأثرِ ، وأهلِ الفقه والنَّظرِ ، لايُذكرون إلا بالجميل ، ومَنْ ذكرهم بِسُوءٍ فَهوَ على غير السبيل .

ولانفضًل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء ، ونقول : نبيّ واحدٌ أفضلُ من جميع الأولياء ، ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصَحَّ عن الثقاتِ من روايتهم .

ونؤمن بأشراط الساعة منها: خروجُ الدجال ، ونزولُ عيسى عليه السلام من الساء ، وبطلوع الشمس من مَغْربها ، وخروجُ دابةِ الأرضِ من موضعها .

ولانُصَدِّقُ كاهناً ولاعرافاً ولامن يدعي شيئاً بخلاف الكتاب والسُنةِ وإجماع الأمة .

ونرى الجماعةَ حقاً وصواباً ، والفُرقةَ زَيْغاً وعَذَاباً .

ودينُ اللهِ في السماء والأرضِ واحدٌ وهو دينُ الإسلام كا قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيرَ تَعَالَى : ﴿ وَمَن يَبْتَغُ غَيرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ ورَضِيتُ لَمَ الإسلام ديناً ﴾ وهو بين الغلوِ والتقصيرِ ، والتشبيهِ والتعطيلِ ، والجبرِ والقدرِ ، والأمن واليأس .

فهذا ديننا واعتقادُنا ظَاهراً وباطناً ، ونحنُ نَبراً إلى الله تعالى ممن خالف الذي ذكرناه وبينًاه ونسأل الله تعالى أن يُثبتنا عليه ويَخمَ لنا به ، ويَعْصِمَنا من الأهواء المختلطة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية كالمشبهة والجهمية ، والجبرية ، والقدرية وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة ، واتبع البدعة والضلالة ، ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال وأردياء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .





## شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الغنيمي

## بسم ِالله الرحمن الرحيم

ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا(١) .

الحمد لله بارئ الأمم ، ومولي النعم ، الذي لاراد لما حكم ، ولامانع لما قسم ، المنفرد في وجوده بالقدم ، الباقي الذي لا يلحقه عدم ، المنزه عن الشبيه والمثيل ، مما يعلم أو يُتوهم ، الحاكم على ماسواه بالفناء والعدم ، ثم يعيدهم يوم معادهم ، فيأخذ للمظلوم ممن ظلم ، ويجزي كل نفس بما كسبت كا علم وأجرى به القلم ، ويتدارك بعفوه من شاء ومن شاء منه انتقم ، له الأمر كله فلا يسأل عما فعل وحكم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عَبْده ورسولِه سيد الأمم ، المبعوث بالشرع القويم المشتمل على المصالح والحكم ، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم ، وأصحابه المؤفِئن للعهود والذمم ، ماتكلم متكلم وفاه بالتوحيد فم .

وبعد: فيقول راجي نيل الأماني عبد الغني الغنيمي الميداني أن عفر الله ذنوبه ، وستر في الدارين عيوبه ، لما كان علم التوحيد هو أساس بناء التأييد وأشرف العلوم تبعاً للمعلوم ، لكن بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب والسنة وإجماع العدول ، وكانت العقيدة الشهيرة بعقيدة الطحاوي من أجل ماصنف في هذا الشأن ، وهذا مما لايحتاج إلى برهان ، لما أنها مع صغر حجمها ،

<sup>(</sup>۱) زیادة من « م » .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته ص ۱۹.

وتقارب فهمها ، لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليها ، ولم تترك من أمهاتها ومهاتها إلا وقد صرحت بها أو أشارت إليها ، وحسبك أنها معتقد امام الأئمة ، وسراج هذه الأمة أبي حنيفة النعمان ، عليه الرحمة والرضوان ، المشهود لقرنه بالخيرية من سيد الأكوان " ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، ومع ذلك لم أطلع لها على شرح يُرجع إليه ، بعد كثرة السؤال والتطلع إليه ، أردت أن أتطفل بجمع بعض عبارات تكون كالشرح لمعانيها ، والكشف لبعض خوافيها ، وتالله لاأظن نفسي أني أهل إلذلك ، ولا ممن يُقرب أن يسلك هذه المسالك ، ولا أني بما وضعته عليها وإن كان من فواضلهم بمنصفها ، ولا ممن ينبغي المالك ، ولا أني بما وضعته عليها وإن كان من فواضلهم بمنصفها ، ولا ممن ينبغي التقاط دررهم ، فأنى لي نظمه بسمط لآلئ كلمهم ، ولكن حملني على اقتحام ذلك رجاء أن أكون في حزب أتباعه ، وأن نكون في الآخرة معه في زمرة إمامه تحت لواء من أمرنا باتباعه ، صلى الله وسلم عليه ، وزاده شرفاً وتعظياً لديه .

قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به :

( بسم الله الرحمن الرحم ) لما كان الابتداء من أفعال الإنسان والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن ، وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته ، التي هي لاعين ذاته ولاغير ذاته (٤) ؛ أقحم هنا لفظة اسم ولم يقل بالله ، فلا احتياج لقول

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم عينه وعينه شهادته »، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود \_ الفتح الكبير ٢ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش الأصول الثلاثة مايلي : قوله : التي هي لاعين ذاته ، ولاغير ذاته أما كونها لاعين فظاهر ، لأن الصفة ليست عين الموصوف ، وأما كونها لاغير أي بالمعنى الاصطلاحي وهو ما لايكن انفصاله عن الذات ، وصفاته تعالى لاتنفك عن ذاته أزلا وأبداً . قال صاحب بدء الأمالي رحمه الله تعالى : صفات الله ليست عين ذات ، ولاغيراً سواد ، ذا انفصال : قال الشارح : لأنه لو كان عين ذاته يلزم الترادف بين اسم الذات ووصفه وهو محال ، وأما الثاني =

بعضهم: دفعاً لإيهام القسم، إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع، والباء للاستعانة، قال تعالى: ﴿ وإياك نستعين ﴾ فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به وبأسائه بالأولى، فسقط اعتراض بعضهم، بأن الاستعانة لاتدخل إلا على الآلة كا في قولك: قطعت بالقدوم، ولايحسن جعل اسم الله تعالى آلة للابتداء بل في جعل الباء للاستعانة كال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية المخلوقة لله تعالى وحده، والله: عَلَم مرتجل على ذاتٍ واجب الوجود، الموصوف بصفات الكال، المنزه عن سات النقص.

والرحمن الرحم : اسمأن مشتقان من الرحمة وهي من صفات الله تعالى التي لاتدرك ولاتترك ، فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة ، وننزهه تعالى عن معنى رقة القلب المفهومة من لفظ الرحمة عندنا كا هو مذهب السلف . والرحمن أع رحمة من الرحم ، لشموله المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، والمكلف وغيره في الدنيا والآخرة ، بخلاف رحمة الرحم فإنها مخصوصة بالمؤمنين . قال تعالى : ﴿ وكان بالمؤمنين رحياً ﴾ [ الأحزاب : ٤٣ ] . وفيه نزول للأمر الإلهي بالتخصيص ، فالله الجامع للصفات كلها ، والرحمن نزول الأوصاف كلها ، مخصصة بالرحمة ، والرحم تخصيص ثالث بالمؤمنين ، ففي كلام التدلي من جهة الأمر الإلهي ، والترقي من جهتنا . كذا في المطالب الوفية للعارف سيدي عبد الغني ' مع بعض اختصار .

<sup>=</sup> فلأن الغيرين هما اللذان يمكن انفصال أخدهما عن الآخر، فلو كانت غير ذاته لاتصف غير ذاته بها وهو محال لأنه يلزم أن توجد صفاته الكاملة في غيره ، فيكون ناقصاً في ذاته ، مستكملاً بغيره وهو باطبل ، وقوله : ذا انفصال : إشارة إلى تفسير الغير أي المراد من غير الشيء ، ماينفصل عنه بحسب الوجود لامايغايره بحسب المفهوم لأن مايفهم من الذات غير مايفهم من الصفات بالإجماع ، فأحدهما غير الآخر بالضرورة ، وإن كانت غير منفصلة عن ذاته في الوجود ، فثبت أن صفات الله تعالى لاهو ولاغيره ، كالواحد من العشرة ، فإنه ليس عين العشرة ولامنفصلاً عنها . انتهى منه وجاء في آخر « م » : الشيخ محمد البيطار .

<sup>(</sup>٥) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي ، عالم أديب ، نـاثر ، نـاظم ، مشــارك في أنواع من العلوم . وله مصنفات كثيرة . ولد سنة ١٠٥٠ هـ ، وتوفي سنة ١١٤٣ ـ معجم المؤلفين : ٥ / ٢٧١ .

بهاع الميز النبوي (هذا ما ) أي الذي (رواه) الشيخ (الإصام) أي العالم المقتدى به مصباح والظاهر أنه من بعض إلحاقات بعض أصحابه ، فقد جرت عادة الأصحاب بذلك ، تنويها بشأنهم لمعرفة قدرهم ، فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم ، المشعرة بتزكية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكال لغيرها ، فالكامل لايرى غيره الا كاملا ، ويرى النقص في نفسه ، والناقص لايرى غيره إلا ناقصاً ويرى الكال في نفسه ؛ بصّرنا الله بعيوبنا وشغلنا بها عن عيوب غيرنا ، ولابعثد في كونه من كلام المصنف فيكون من التحدث بالنعم ، وإظهار الشكر لذي الفضل والكرم ، وقد صرحوا بأنه يجوز مدح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعاً ، ولكن الممدوح حينت ليس هو النفس بل القلب ، فقد أخرج الطبراني وأبو نعيم أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوماً فقال : الحمد لله الذي صيرني ليس فوقي أحد ، ثم نزل فقيل له في ذلك ، فقال إنما فعلته إظهاراً للشكر . وقال الشاذلي (ضي الله عنه : مابقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده ، وإنما ننظر في كلامهم لنعرف مامن الله به علينا دونهم فنشكره . كذا في المطالب نقلاً عن اللناوى .

( أبو جعفر ) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري ( الطحاوي ) نسبة إلى طحئة قرية بصعيد مصر ينسب إليها جماعة . كان ثقة نبيلاً فقيها إماماً ، ولد سنة تسع وعشرين وقيل : تسع وثلاثين ومائتين ، ومات سنة إحمدى وعشرين

 <sup>(</sup>٦) سليان بن أحمد الطبراني . إمام حافظ ، مكثر من التصانيف . ولـد سنـة ٢٦٠ هـ وتوفي سنـة
 ٣٦٠ هـ \_ معجم المؤلفين : ٤ / ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الله الأصفهاني . إمام حافظ مؤرخ من الثقات له تصانيف . ولد سنة ٣٣٦ هـ وتوفي سنة ٤٣٠ هـ . الأعلام : ١ / ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٨) على بن عبد الله الشاذلي ، أبو الحسن : إمام متصوف . شيخ الطريقة الشاذلية ولد سنة
 ٥٩١ هـ . الأعلام : ٥ / ١٣٠ .

وثلاثائة . صحب خاله المزني<sup>(۱)</sup> ، وتفقه به ، ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب وتفقه على أبي جعفر أحمد (۱) بن أبي عمران ، ثم خرج إلى الشام سنة ثمان وستين ومائتين فلقي بها أبا خازم (۱) فتفقه عليه وسمع منه . وله كتاب أحكام القرآن يزيد على عشرين جزءاً ، وكتاب معاني الآثار ، وبيان مشكل الآثار ، والختص الفقه وشرح الجامع الكبير ، وشرح الجامع الصغير ، وله كتاب الشروط الكبير ، والشروط الصغير ، والشروط الوسطى ، وله المحاضر والسجلات ، والوصايا والفرائض ، وكتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي ، وله كتاب تاريخ كبير ، ومناقب أبي حنيفة ، وله في القراءات ألف ورقة ، وله النوادر الفقهية عشرة أجزاء ، والنوادر والحكايات تنوف على عشرين جزءاً ، وحكم أراضي مكة المشرفة ، وقسمة الفيء والغنائم ، وكتاب الرد على عيسى بن أبان (۱) ، وكتاب الرد على أبي عبيد (۱) فيما أخطأ في اختلاف النسب ، وكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين ، وكتاب اختلاف النسب ، وكتاب اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين ، وكتاب اختلاف الفقهاء ، والعقيدة المشهورة . قال ابن وينس (ش) : كان الطحاوي ثقة ، ثبتاً فقيهاً ، عارفاً لم يخلف مثله ، وقال ابن

<sup>(</sup>٩) إساعيل بن يحيى المزني (صاحب الإمام الشافعي ، إمام مجتهد قوي الحجة ، ولـد سنة ١٧٥ هـ وتوفي سنة ٦٦٤ هـ ـ الأعلام : ١ / ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٠) أحمد بن أبي عمران ، قاضي الديار المصرية ، فقيه حنفي ، توفي سنة ٢٨٠ هـ ـ العبر للذهبي : ٢ / ٦٣ .

 <sup>(</sup>١١) عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم: فقيه حنفي ، قـاضي القضـاة ، كان عـادلاً ، توفي سنـة
 ٢٩٢ ـ الأعلام: ٤ / ٥٨ .

<sup>(</sup>١٢) عيسى بن أبان أبو موسى : قاض من كبار الحنفية ، توفي سنة ٢٢١ هـ ـ الأعلام : ٥ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>١٢) القاسم بن سلام ، أبو عبيد : من كبار العلماء بالحديث ، ولمد سنة ١٥٧ هـ . وتوفي سنة

<sup>(</sup>١٤) لعله والله أعلم عبيد الرحمن بن أحمد بن يونس مؤرخ مصري ولند سنة ٢٨١ هـ وتوفي سنة ٣٤٧ هـ . ١٤ هـ وتوفي سنة ٣٤٧

عساكر (١٠٠) وابن الجوزي (١٠٠) وقال [ ابن ] عبد البر (١٠٠) في كتاب العلم : كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء روى عنه ابن المظفر (١٠٠) الحافظ ، والحيافظ أبو القياسم (١٠١) الطبري وأبو بكر (١٠٠) بن المقري وآخرون . كذا في تراجم (١٠٠) العلامة قاسم ، ومن تصفح تراجمه علم أنه الموثوق به في روايته ، والمعول عليه في درايته ، وأنه من الأفراد التي اتفقت مقالة الفقهاء وأهل الحديث على مايرويه ، وصحة مايعزيه ، وتبحره في أنواع العلوم من الأصول والفروع ، والحديث والآثار ، والقرآن والتفسير ، وله في ذلك تصانيف قد سرت في جميع الآفاق وفي ط قات العلامة المنافي في ترجمة أبي الحسن الأشعري قال : سمعت الشيخ الإمام يعني والده التلج (٢٠٠) رحمه الله تعالى يقول : ماتضنته النص

- (٢١) تاج التراجم ص ١٥ للعلامة قاسم بن تطلوبغا المتوفي سنة ٨٧٩ هـ .
  - (٣٢) هكذا في الأصول الثلاثة .
- (٢٣) والده هو التقي السبكي فليتأمل والعبارة منقولة من كتاب طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي ٢ / ٣٧٧ فليتأمل .

<sup>(</sup>١٥) على بن الحسن الدمشقي ، الشافعي ، المعروف بابن عساكر ، أبو القاسم إمام حافظ مؤرخ ثقة ولد سنة ٤٩٩ هـ وتوفي سنة ٥٧١ هـ ـ معجم المؤلفين : ٧ / ٦٩ .

 <sup>(</sup>١٦) عبد الرحمن بن على القرشي الحنبلي المعروف بابن الجوزي ، إمام حافظ مؤرخ . ولـد سنة
 ٥١٠ هـ وتوفي سنة ٥٩٧ هـ له تصانيف كثيرة ـ معجم المؤلفين : ٥ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>١٧) يوسف بن عبد الله الأندلسي ، محدث حافظ مؤرخ ، ولند سنة ٣٦٨ هـ وتوفي سنة ٤٦٣ هـ ـ معجم المؤلفين : ١٣ / ٢١٥ .

 <sup>(</sup>١٨) محمد بن المظفر البزاز، أبو الحسين : محمدث العراق في عصره . ولـد سنـة ٢٨٦ هـ وتـوفي سنـة
 ٣٢٩ هـ ـ الأعلام : ٧ / ٣٢٥ .

<sup>(</sup>١٩) هبـة الله بن الحسن الطبري الشافعي . اللالكائي ، فقيـه ، حافظ . توفي سنـة ٤١٨ ـ معجم المؤلفين : ١٢ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢٠) محمد بن إبراهيم الأصبهـاني ، أبو بكر بن المقري . صاحب الرحلـة الواسعـة ، سمع مـا لايحص توفي سنة ٢٨١ هـ ـ العبر : ٣ / ١٨ .

عقيدة الطحاوي هو ما يعتقده الأشعري (٢١) ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل . قلت : أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لاأستثنى منهم أحداً ، والشافعية كلهم أشاعرة لاأستثنى منهم إلا من لحق بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ الله بـ ه ، والحنفيـة أكثرهم أشاعرة أعنى يعتقدون عقد الأشعري لايخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة ، والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج عن عقد الأشعري إلا من لحق بـأهل التجسيم (٢٥) وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرهم . وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ماقاله الشيخ الإمام (٢٦) ، وعقيدة الطحاوي زع أنها الذي عليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ولقد جود فيها ، ثم تصفحت كتب الحنفية فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف ثلاث عشرة مسألة منها معنوي ست مسائل ، والباقي لفظي ، وتلك الست المعنوية لاتقتضي مخالفتهم لنا ، ولامخالفتُنا لهم تكفيراً ولاتبديعاً . صرح بذلك الأستاذ أبو منصور(٧ البغدادي وغيره من أمَّتنا وأمَّتهم وهو غني عن التصريح لظهوره . ومن كلام الحافظ(٢٨) : الأصحاب مع اختلافهم في بعض المسائل كلهم أجمعون على ترك تكفير بعضهم بعضاً مجمعون ، بخلاف من عداهم من سائر الطوائف وجميع الفرق ، فإنهم حين اختلفت مستشنعات الأهواء والطرق كفر بعضهم بعضاً ، ورأى تبرئته ممن

<sup>(</sup>٢٤) أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري ، من نسل سيدنا أبي موسى الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة ، من الأثنة المتكلمين . ولد في البصرة ، وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ، ثم رجع إلى مذهب السنة وجاهر بخلافهم توفي سنة ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢٥) الجسمة هم المشبهة يثبتون لمعبودهم أعضاء كالإنسان .

 <sup>(</sup>٢٦) أي التقي السبكي وهو على بن عبد الكافي السبكي ، تقي الدين : إمام فقيمه نظار ولـد سنة
 ٦٨٣ هـ وتوفي سنة ٧٥٦ هـ له مؤلفات كثيرة \_ معجم المؤلفين : ٧ / ١٢٧ .

 <sup>(</sup>۲۷) عبد القاهر بن طاهر التميي البغدادي (أبو منصور) فقيه شافعي مشارك في العلوم ، توفي
 سنة ٤٢٩ هـ ـ معجم المؤلفين : ٥ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢٨) هو الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الأشعري ص ١٤٠ .

خالفه فَرْضاً قلت (٢٠٠): وهذا حق ومامثل هذه المسائل إلا مسائل كثيرة ، اختلفت الأشاعرة فيها ، وكلهم عن حمَّي الحَسن يناضلون ، وبسيف يقاتلون ، أفرأيتهم يبدع بعضهم بعضاً . ثم هذه المسائل الثلاثة عشر لم يثبت جميعها عن الشيخ ولا عن أبي حنيفة رضى الله عنها كاسأحكى لك ، ولكن الكلام بتقدير الصحة (٢٠٠) ا هـ وهو (٢١) ( في ذكر بيان اعتقاد ) أي معتقد ( أهل السنة ) أى السيرة والطريقة الحمدية ( و ) أهل ( الجماعة ) من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، من المتبعين للنبي عَلِيلَهُ . قال النجم (٢٢) الغزي في حسن التنبه في التشبه : والمراد بطريق أهل السنة والجماعة ماكان عليه النبي عَلَيْكُ وأصحابه الكرام ، وهو مادل عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان ، وهم الحماعة والطائفة الظاهرون على الحق ، والفرقة الناجية من ثلاث وسبعين . روى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة (٢٦) وروي هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة منها رواية عبد الله بن عمرو وقال فيها : « كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : « ماأنا عليه وأصحابي » حسنه (٢٤) الترمذي . ومنها رواية معاوية رضي الله

<sup>(</sup>٢٩) التاج السبكي وهو : عبد الوهاب بن علي السبكي (تاج الدين) فقيه مؤرخ مشارك في العلوم ولد سنة ٧٢٧ هـ وتوفى سنة ٧٧١ هـ ـ معجم المؤلفين : ٦ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣٠) انتهى كلام السبكي في الطبقات.

<sup>(</sup>٣١) الضير في ( هو ) راجع إلى ، ( ما ) أي الذي رواه هو في ذكر إلخ . ( من هامش الأصول التّلاثة ) .

<sup>(</sup>٣٢) هو : محمد بن محمد ، أبو المكارم ، نجم الدين الغزي ، حافظ ، مؤرخ ، ولد سنــة ٩٧٧ هــ وتوفي سنة ١٠٦١ هـــــ الأعلام : ٧ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣٣) قال النزين العراقي : أسانيمده جياد ، ورواه الحاكم من عدة طرق ، وعمده السيوطي من المتواتر ـ فيض القدير : ٢ / ٣١ .

<sup>(</sup>٣٤) وهو في صحيح الترمذي جـ ٧ ص ٢٩٧ وقال : حسن غريب .

عنه وقال فيها : « ثنتان (٥٠٠ وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة » رواه أبو داود وغيره ومنها رواية ابن عباس رضي الله عنها وقـال فيهـا : « كلهـا في النـار إلا واحدة » فقيل : وماهى الواحدة ؟ فقبض على يده وقال : « الجماعة فاعتصوا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا » . رواه ابن ماجه وغيره . كـذا في شرح الطريقـة (٢٦) لسيدي عبد الغني ( على مذهب فقهاع ) هذه ( الملة ) الإسلامية الإمام الأعظم ( أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ) أول من فرع في الفقه ، وألف وصنف بتوفيق من الله تعالى خصه به ، ولد رضي الله عنه في عهد الصحابة سنة ثمانين ، وقيل : إحدى وسبعين ، وقيل : ثلاث وستين ولقى منهم جماعة ، كأنس بن مالك ، وعامر بن الطفيل ، وسهل بن سعد الساعدي ونشأ في زمن التابعين المشهود لقرنهم بالخيرية من سيد المرسلين ، وتفقه بهم ، وأفتى معهم ( و ) صاحبيه الإمام ( أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ) أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . مات سنة اثنين وثمانين وقيل : إحدى وثمانين ومائـة وهو ابن سبع وثمانين ( و ) الإمام ( أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ) ذي التفاريع الحميدة ، والتصانيف العديدة ، صحب الإمام وتفقه به ، ثم أبا يوسف . وروى عن الإمام مالك والثوري (٢٧) وعمرو ومرو بن دينار وغيرهم . وعن الشافعي : أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير ، مارأيت رجلاً سميناً أخف روحاً منه ، وكان علا القلب

<sup>(</sup>٣٥) لفظ سنن أبي داود « ثنتان » ٢ / ٥٠٤ وفي شرح الطريقة ١ / ٦٦ « اثنتان » .

<sup>(</sup>٣٦) شرح الطريقة : ١ / ١٦١ طبع حجر .

<sup>(</sup>٣٧) سفيان بن سعيد الثوري ، أبو عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث ، ولـد سنـة ٩٧ وتوفي سنـة ١٦١ هـ ـ الأعلام : ٣ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣٨) هكذا في الأصول الثلاثة وهو عمر بن ذر المتوفى سنة ١٥٢ . لأن ابن دينارقد توفي سنة ١٢٦ بيما ولد الإمام محمد سنة ١٣١ هـ وقد تبايع الشارح الغنيمي في ذلك العلامة قاسم في تباج التراجم ٥٤ واللكنوي في التعليق المجد ٢٩ . الخلاصة ٣٣٩ وتباريخ بغداد ٢ / ١٧٢ وبلوغ الأماني للمحقق الكوثري رحمه الله فليحرر .

والعين ، وعن أبي عبيدة (٢٠) : مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن . مات سنة تسع وثمانين ومائة ، وهو ابن ثمان وخمسين سنة . كذا في تراجم العلامة قاسم . وترجمتهم غنية عن البيان ، واستيفاؤها تكل منه البنان ( رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ) ( و ) هذا هو ( ما يعتقدون من أصول الدين ) جع أصل ؛ خلاف الفرع ، فالأصل ما يبنى عليه غيره ، والفرع ما يبنى على غيره كفروع الشجرة لأصلها ، وفروع الدين وهي الأحكام الشرعية لأصوله ، وهي العقائد الدينية ، والدين كا في تعريفات السيد (٤٠) : وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ماعند الرسول على في تعريفات السيد (٤٠) : وضع إلهي يدعو أرباب العقول قبول ماعند الرسول على ( و يدينون به لرب العالمين ) جمع عالم اسم لما يُعلم الله تعالى من الجواهر والأجسام والأعراض ، وجمعه ليشتمل على ماتحته من الأجناس المختلفة إذ يقال : لكل جنس عالم كعالم الطير وعالم النبات وعالم الجاد ونحو ذلك ، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون ترجيحاً للجنس الأشرف . كذا في المطالب (٤١)

تنبيه : بما ينبغي لكل شارع في شيء أن يتصور ذلك الشيء بحده (٢٠) أو رسمه (٢٠) ، ليكون على بصيرة في طلبه ، وأن يعرف موضوعه ليتاز عنده عما عداه ، وأن يعرف غايته وهي الثرة التي لأجلها الطلب لصيانة سعيه عن العبث فحد هذا العلم المسمى بأصول الدين ، وبعلم العقائد ، وبعلم التوحيد والصفات ، وبعلم الكلام .

 <sup>(</sup>٢٩) أبو عبيدة : معمر بن المثنى البصري من أمّنة العلم بالأدب واللغة ولـد سنة ١١٠ وتوفي سنة
 ٢٠٩ هـ ـ الأعلام : ٨ / ١٩١ .

<sup>(</sup>٤٠) على بن محمد الجرجاني الحنفي ، ويعرف بالسيد ( أبو الحسن ) عالم مشارك في العلوم ولمد سنة ٧٤٠ هـ له تصانيف كثيرة . معجم المؤلفين : ٧ / ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤١) المطالب الوفية للشيخ عبد الغني النابلسي .

<sup>(</sup>٤٢) الحد: قول دال على ماهية الشيء ـ التعريفات ٧٣ .

<sup>(</sup>٤٢) الرسم التام: ما يترك من الجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، والرسم الناقص ما يكون بخلاف ذلك كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك التعريفات ٩٨.

[ علم التوحيد ] : هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية .

وموضوعه : المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية لأنه يبحث في هذا العلم عن أحوال الصانع من الوجود والقدم لاعتقاد ثبوتها .

وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية محكاً .

وغايته العظمى : الفوز بسعادة الدارين ؛ الدنيا بالأمان ؛ والأخرى بالفوز بالجنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان .

(قال الإمام) الأعظم (وبه) أي بقوله (قال) صاحباه (الإمامان المذكوران) أنفا (رحمها الله تعالى، نقول في توحيد الله تعالى معتقدين) حال من فاعل نقول ، والاعتقاد هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك وهو (بتوفيق) من (الله تعالى) لنا لا بحولنا ولا بقوتنا، والتوفيق لغة: التسديد، واصطلاحاً: جعل الله تعالى فعل عباده موافقاً لما يجبه ويرضاه. كذا قاله السيد وقوله (إن الله تعالى) إلى آخر الكتاب مقول لقول الإمام «نقول» وهو ومقوله مقول لقول المصنف «قال الإمام» (واحد) لا من طريق العدد، بل من طريق أنه (لا شريك له) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع؛

الأول: الوحدة في الذات ، والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى ، بمعنى عدم قبولها الانقسام .

والثاني: الوحدة في الصفات ، والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته ، فيتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات ، بل علمه تعالى واحد ، ومعلوماته كثيرة ، وقدرته واحدة ، ومقدوراته كثيرة ، وعلى هذا جميع صفاته .

<sup>(</sup>٤٤) التعريفات ٦١ .

والثالث : الوحدة في الأفعال ، والمراد بها أنفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموماً ، وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من المكنات أصلاً . كذا في شرح الطريقة ( ولا شيء مثله ) تأكيد لصفة الوحدة إذ لو كان لـ مثل لم يكن واحداً ولزم منه إما حدوث القديم أو قدم الحادث ضرورة أن حـد المثلين أن يسد أحدهما مسد الآخر ، وأن لا يختص أحدهما بصفة دون الآخر ، وإلا لم يكن مثلاً ، وأين الباطل من الحق ؟! والمخلوق ممن له الأمر والخلق ، والزائل من الأزلي ، والفاني من السرمدي إنما يقع الاشكال في أوصاف من له أشكال ، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال ، وأما من انفرد بالعظمة والجلال فما للعقل في إدراكه مجال ، فسبحانه وتعالى من إله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال . كـذا في شرح الجوهرة لبعض العارفين ، ثم أكد ذلك بقوله ( ولا شيء يعجزه ) عن فعل ممكن ما وجوداً وعدماً ، والعجز صفة لا يتأتى معها إيجاد شيء ولا إعدامه ، وهو أمر وجودي على مـذهب أهـل السنـة يضـاد القـدرة . كـذا في شرح السنـوسيـة(<sup>دء)</sup> للهُدهدي ( ولا إله ) في الوجود ( غيره ) بدليل برهان التانع ( 13 المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِمَةَ إِلَّا الله لفسدتًا ﴾ [ الأنبياء : ٢٢ ] ﴿ ولعلا بعضهم على بعض ﴾ [ المؤمنون : ٩١ ] وقد انتفى الفساد ووجد الصلاح ، فظهرت الوحدة لأهل الفلاح . وإنما قلت المشار إليه بقوله تعالى لما ذكر العلامة المحقق

<sup>(</sup>٤٥) ص ١٣٢ مخطوط بحاشية حسن الناري والعبارة قريبة منها وهي من مخطوطسات محمد رياض المالح .

<sup>(</sup> أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينها تمانع بأن يريد أحدها سكون زيد والآخر حركته ، لأن كلاً منها أمر ممكن ، وكذا تعلق الإرادة بكل منها ممكن في نفسه أيضاً إذ لا تضاد بين الإرادتين ، بل بين المرادين ، فهو إما أن يجعل الأمران متحققين فيجتمع الضدان ، أو لا ، فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج ، فالتمدد مستلزم لإمكان التانع المستلزم للمحال فكان محالاً وهذا تفصيل ما يقال :إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الأخر لزم عجزه ، وإن قدر لزم عجز الآخر ) . ا هـ تحفية الأعالي على ضوء المعالي . والبيجوري على الجوهرة .

الزاهد علاء (٤٧) الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي تلميذ المولى سعد (٤٨) الدين التفتازاني قدس الله سرهما في ضن جواب (٤٩) انتصر به لشيخه عما شنع عليه بعض معاصريه بقوله في شرح العقائد : إن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية ، والمعتبر في البرهان الملازمة العقلية ، واستند هذا المعاضر في تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة (٥٠) كَفُّر أبا هاشم (٥١) بقدحه بدلالة الآية ، رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتاله على فوائد قال رحمه الله تعالى : الإفاضة في الجواب على وجه يرشد إلى الصواب يتوقف على ما أورده الإمام حجة الإسلام رضي الله عنه وحاصله : أن الأدلة على وجود الصانع وتوحيده تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها القلب ، والطبيب إذا لم يكن حاذقاً مستعملاً للأدوية على قدر قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من إصلاحه ، كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان الإفساد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحها ، وحينئذ يجب أن لا يكون طريق الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة ، فالمؤمن المصدق ساعاً أو تقليداً لا ينبغي أن تُحرك عقيدته بتحرير الأدلة فإن النبي ﷺ لم يطالب العرب في مخاطبته إياهم بأكثر من التصديق ، ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي ، أو بيقين برهاني . والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المصر على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان وإنما ينفع معه السيف والسنان ، والشاكون الذين

<sup>(</sup>٤٧) محمد بن محمد البخاري (علاء الدين) عالم مشارك في العلوم، ولمد سنة ٧٧٩ توفي سنة ٨٤١ هـ . معجم المؤلفين: ١١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤٨) مسعود بن عمر التفتازاني ( سعد الدين ) عالم مشارك في العلوم ولـد سنـة ٧١٢ هـ وتوفي سنـة ٧٩١ . هـ . له تصانيف كثيرة . معجم المؤلفين : ١٢ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٤٩) العبارة برمتها في شرح المسايرة ٤٩ .

<sup>(</sup>٥٠) تبصرة الأدلة للنسفي المتوفى سنة ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥١) عبد السلام بن محمد الجبائي ( أبو هاشم ) من شيوخ المعتزلة ولـد سنة ٢٧٧ هـ وتوفي سنة ٢٢١ هـ . معجم المؤلفين : ٥ / ٢٣٠ .

فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يتلطف في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع المقبول عنده لا بالأدلة اليقينية البرهانية لقصور عقولهم عن إدراكها ، لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده ، والغالب على الخلق القصور والجهل ، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول ، كا لا تدرك أنوار الشمس أبصار الخفافيش ؛ بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كا تضر رياح الورد للجعل وفي مثل هذا قيل (10) :

ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المتوجبين فقد ظلم وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي فيجب الحاجة معه بالدليل القطعى البرهاني .

إذا تمهد هذا فنقول: لا يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصانع وبتوحيده يشمل الكافة من العامة والخاصة ، وأن النبي عَلَيْكُم مأمور بالدعوة للناس أجمعين ، وبالحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية قاصرون ، ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية والمقبولة التي ألفوها وحسبوا أنها قطعية ، وأن القرآن العظيم مشتمل على الأدلة العقلية القطعية البرهانية التي لا يعقلها إلا العالمون وقليل ما هم بطريق الإشارة على ما بينه الرازي وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى إدراكها بطريق العبارة ، تكيلاً للحجة على الخاصة والعامة على ما يشير بذلك قوله تعالى : ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] وقد اشتمل عليها عبارة وإشارة قوله تعالى : ﴿ لو كان

<sup>(</sup>٥٢) هذا البيت من أبيات قالها الإمام الشافعي ، راجع طبقات الشافعية للسبكي ١ / ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٥٢) محمد بن عمر الطبرستاني الرازي ( فخر الدين ) فقيه مفسر ولد سنة ٥٤٣ هـ وتوفي سنسة ٦٠٦ هـ معجم المؤلفين : ١١ / ٧٩ .

فيها الهة إلا الله لفسدت ﴾ [ الأنبياء : ٢٢ ] أما الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو لزوم فساد الساوات والأرض بخروجها عن النظام الحسوس عند تعدد الآلهة ، ولا يخفى أن لزوم فسادهما إنما يكون على تقدير لزوم الاختلاف ، ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قطعاً لإمكان الاتفاق فلزوم الاختلاف ، ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قطعاً لإمكان الاتفاق فلزوم الفساد لزوم عادي (عن ، وقد أشار إليه الإمام الرازي حيث قال : أجرى الله تعالى الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر ولا يخفى على ذوي العقول السليمة أن ما لا يكون في نفس الأمر لازماً وقطعياً لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهاناً دليلاً قطعياً زعماً أن تسميته برهاناً قطعياً صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين هيهات هيهات فإن ذلك مدرجة لطعن الطاعنين . ونصرة الدين والمسلمين هيهات هيهات فإن ذلك مدرجة لطعن الطاعنين . ونصرة الدين العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون بطريق الإشارة (قال النومان العقلي القطعي المدلول الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة (قاما البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الإشارة فهو برهان التانع القطعي بإجماع المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ، ولعجزها أو عجز أحدها على ما بين في علم الكلام ، مقدور بين قادرين ، ولعجزها أيفاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها محالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها محالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها عالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها عالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها عالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق وكلاها عالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً ، لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق بدل عليه الآية بطريق وكلاها على ما بين فيه المؤلف ا

<sup>(</sup>٥٤) الاعقلي ، والمعتبر في الفساد هو اللزوم العقلي ، ويقال له الذهني .

وهو : كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه ، فيتحقق الانتقال منه إليه كالزوجية للاثنين .

فوائد في بحث اللازم واللزومية :

اللازم : هو ما يتنع انفكاكه عن الشيء .

واللزوم البين : هو المذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم ينها .

ولازم الوجود : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص .

 <sup>(</sup>٥٥) العبارة والإشارة هما قسمان من أربعة أقسام النظم باعتبار المعنى : عبارة النص ـ إشارتـه ـ
 دلالته ـ اقتضاؤه . وكل قسم منها أقوى من الذي يليه .

العبارة بل التانع قد يكون برهانياً وقد يكون خطابياً ولا ينبغي أن يتوهم أن كل تمانع عند المتكامين برهان ، وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالإشارة لا ينافي خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة لأنَّ الفساد المدلول عليه بالإشارة هو كون مقدور بين قادرين وعجز الإلهين المفروضين أو عجز أحدهما والفساد المدلول عليه بالعبارة هو خروج الساوات والأرض عن النظام الحسوس ، فأين أحدهما عن الآخر ، وحينئذ لا ينبغي أن يتوهم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلاً ، فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق لأنه فرع إمكان التعدد وانتفاء جواز الاتفاق على طريق الفساد المدلول عليه بطريق العبارة لعدم استلزامه امتناع التعدد عقلاً ، وإنما يستلزمه عادة ، والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام العقلي فليتأمل ، ثم ذكر بقية الجواب وضمنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال : إن دلالمة الآيـة ظنيـة ونحـو ذلـك كـذا نقلـه في شرح المسايرة (٥٦) ( قديم ) قـدمـاً ذاتيــاً ( بلا ابتداء ) أي ليس مسبوقاً بعدم وإلا لزم الدور أو التسلسل (٥٧) وكاللهما محال كا هو مقرر ، وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم والإضافي كالأب بالنسبة لولده ، والقدم صفة سلبية أخص من الأزل لأن القديم موجود لا أول له ، والأزلى ما لا أول له أع من أن يكون وجودياً كذات مولانا عز وجل أو عدمياً كعدمنا الأزلي ( دائم ) أي باق ( بلا انتهاء ) أي ليس ملحوقاً بعدم ، المعبر عنه بامتناع طروء العدم على وجوده تعالى ، لأن من ثبت قدمه استحال عدمه ، والبقاء صفة سلبية أيضاً وقد أردفها على طريق التفسير والتأكيد بقوله ( لا يفنى ) أي لا يزول بقاؤه ، يقال : فني الميت إذا زال وذهب أثره . مختار .

<sup>(</sup>٥٦) من ص ٤٩ إلى ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥٧) الدور : هو توقف وجود كل من الشيئين على وجود الآخر .

والتسلسل: توقف وجود شيء على ما لا نهاية له ، أو هو ترتب أمور وتعاقبها في جانب الأزل لا نهاية لها ، وكلاهما محال عقلاً . ا هـ ملخصاً من الحصون الحميدية .

( ولا يبيد ) أي لا ينقطع بقاؤه يقال بادت القبيلة : إذا انقطعت . محتار ولا يكون ) أي لا يوجد في ملكه ( إلا ما ) يشاء و ( يريد ) والإرادة : صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه . قال اللقاني (١٠٥٠) : واعلم أن الخلاف في معنى إرادته تعالى كثير والقول في تفصيله شهير مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد ، فعند الجبائية (١٠٥) هي صفة زائدة قائمة لا بمحل أ وعند الكرّامية (١٠٠) : صفة حادثة قائمة بالذات على وعند ضرار (١١٠) : نفس الذات ، وعند محققي المعتزلة : هي العلم بما في الفعل من المصلحة ، وعند الحكماء والفلاسفة : هي العلم بالنظام الأكمل ، والحق عندنا كا قاله السعد : إنها صفة شأنها التخصيص قديمة زائدة ، قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية ، لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض ، وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص بلا مخصص ، وامتناع احتياج الواجب في فاعليته الى أمر منفصل . انتهى .

تنبيهان : الأول : الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى أما في جانب العباد فيفترقان حتى لو قال لامرأته : أردت طلاقك لا تطلق ولو قال : شئت طلاقك يقع لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب ، والمشيئة عبارة عن الإيجاد فكأنه قال : أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كذا ذكروه .

قال القونوي : وفيه نظر إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النية ، والحاصل أن

<sup>(</sup>٥٨) إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي توفي سنة ١٠٤١ هـ ـ معجم المؤلفين : ١ / ٢ .

<sup>(</sup>٥٩) فرقة من معتزلة البصرة ، نسبة للجبائي ، تقدمت ترجمته .. التعريفات : ٦٥ .

 <sup>(</sup>٦٠) نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني من المجسمة . له ضلالات كثيرة منها أنه كان يسمي معبوده
 جسماً ـ التبصير : ٩٩ .

<sup>(</sup>٦١) ضرار بن عمرو القاضي : معتزلي ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ٣٢٨ .

المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل والإرادة تطلق على التامة وعلى غير التامة .

فالأولى : هي المرادة في جانب الله تعالى ، والثانية : في جانب العباد . ا هـ .

الثاني: قال اللقاني: مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له تعالى، وإن لم يكن مرضياً له ولا مأموراً به، وهذا ما اشتهر عن السلف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفت المعتزلة في الأصلين اه (لا تبلغه الأوهام) جمع وهم وهو قوة جسمانية للإنسان محلها آخر التجويف الأوسط من الدماغ، من شأنها إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالحسوسات كشجاعة زيد وسخاوته قاله السيد (۱۲۳) (ولا تدركه الأفهام) جمع فهم: وهو تصور المعنى من اللفظ، فكل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم فالله سبحانه وتعالى بخلافه، وهو سبحانه وتعالى خالق التخيل في الوهم والتصور في الفهم ومنشؤه وسوسة الشيطان (۱۳ وكراهته علامة محض الإيان (ولا تشبهه الأنام) أي الخلوقات وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو كالذي قبله من قوله: لا تبلغه الأوهام. عبارة عن صفة من صفاته السلبية، وهي مخالفته تعالى للحوادث، وهي المتصفة بالوجود خارجاً أو ذهناً فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فليست ذاته بجسم. ولا جوهر كا أنها للفي الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فليست ذاته بجسم. ولا جوهر كا أنها لا في الذات ولا في النات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها لا في الذات ولا في النات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها لا في الذات ولا في النات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها الذات ولا في النات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها المنات ولا في الذات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها المنات ولا في الدات ولا في الأفعال، فليست ذاته بحسم. ولا جوهر كا أنها المنات ولا في الذات ولا في الأنها الأوهام المنات ولا في الأنها المنات ولا في المنات ولا في الأنها المنات ولا في المنات ولا في الأنها المنات ولا في المنات ولا ف

<sup>(</sup>٦٢) التعريفات : ٢٢٨ .

١١) جاء في هامش الأصول الثلاثة: أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي عَلِيَّةٍ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: « وقد وجدتموه ؟ » قالوا: نعم قال: « ذاك صريح الإيمان » وأخرج فيه أيضاً عن عبد الله ( أي ابن مسعود) قال: سئل النبي عَلِيَّةٌ عن الوسوسة فقال: « تلك محض الإيمان » ذكره الشيخ محمد البيطار مصرحاً باسمه في حاشية النسخة م . وهو في صحيح مسلم: ج ١ ص ٨٣ طبعة الاستانة .

ليست بعرض ، وصفاته ليست حادثة ، وأفعاله ليست معلولة ولا مكتسبة (حي) أي موصوف بصفة الحياة وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا تتعلق بشيء ، وهي شرط عقلي لسائر الصفات كا أن الوجود شرط لها ، واعلم أن المصنف قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بما هو ظاهر في مقام الشهود ففي التنزيل قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بما هو ظاهر في مقام الشهود ففي التنزيل و قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض والآية [ إبراهم : ١٠] فوجود ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله و القان : ٢٥] فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق كا يشير إليه قوله تعالى ﴿ فطرت الله التي فطر الناس عليها أل الروم : ٣٠] ويومئ إليه حديث : « كل مولود على الفطرة » وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد ، وتبيان التفريد ، ولذا أطبقت كلمتهم واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا : الله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بعبود ، رداً لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا : ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ [ يونس : ١٨] الوجود مع مزيد التأييد ، ولذا صدر عقيدته بشهادة التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد ، ولذا صدر عقيدته بشهادة التوحيد .

وكا أن حياته أزلية فهي أبدية كا نص عليها بقوله: ( لا يموت ) أي أبداً ، إذ من ثبت قدمه استحال عدمه ( قيوم ) (١٥٠) أي قائم بنفسه وذاته وهي عبارة عن المحل عن المحل والخصص (١٦٠)، تعالى الله عنها . وتعبير المصنف بصيغة المبالغة للإشارة بأنه القائم بنفسه ، المقيم لغيره بالتدبير والحفظ ، ثم أكد ذلك

<sup>(</sup>٦٤) الحديث : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو عجسانسه » رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير عن الأسود بن سريع ـ الفتح الكبير : ٢ / ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٦٥) وهو اسم من أسائه الحسنى ، ويدل على الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظة القديم ... وهو
 معنى كونه واجب الوجود ا هـ شرح الفقه الأكبر .

<sup>(</sup>٦٦) ويعبر ذلك عند علماء التوحيد بالصفات السلبية الخمس .

بقوله: ( لا ينام) أي لا يأخذه ما يأخذ الحيوانات من آفة النوم، وهي حالة تعرض للحيوان عن استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسياً. قال السيد والله تعالى منزه عن ذلك، إذ من يعتريه ذلك غير تام الحياة، ناقص الحفظ والقيام، فكيف وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

(خالق) لجميع خلقه (بلا حاجة) إليهم (رازق لهم) فضلاً منه (بلا) تحمل كلفة (مؤنة) تثقله (مميت) لهم عند انقضاء آجالهم (بلا مخافة) ترهبه (باعث) لهم عند إرادة بعثهم (بلا مشقة) تلحقه لأن كلاً من الحاجة والمؤنة والمخافة والمشقة ونحوها من سات النقص والله سبحانه وتعالى منزه عنه .

( ما زال ) سبحانه وتعالى ( بصفاته ) أي معها ( قديماً ) من ( قبل خلقه ) الخلق ( لم يزدد بكونهم ) أي بسبب وجودهم ( شيئاً لم يكن قبلهم ) أي قبل وجودهم ( من صفاته ) متعلق بمحذوف صفة لشيء ، أي لم يزدد بوجودهم شيئاً من صفاته لم يكن قبل وجودهم ، إذ لو استفاد صفة لم يكن موصوفاً بها في الأزل لكان إذ ذاك ناقصاً تعالى الله عن ذلك . ( وكا كان ) سبحانه وتعالى ( بصفاته ) قديماً ( أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً ) سرمدياً .

( ليس منذ خلق الخلق ) وأوجدهم ( استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية ) أي الخلق ( استفاد اسم البارئ ) بل هو سبحانه موصوف وثابت ( له معنى الربوبية ولا ) إذ ذاك ( مربوب ) موجود . ( و ) له ( معنى الخالقية ولا ) إذ ذاك ( مخلوق ) موجود ( وكا أنه ) سبحانه وتعالى يوصف بأنه ( محيي الموتى بعدما أحياهم ) أي بعد إحيائهم وقد ( استحق هذا الاسم ) الآن والحال أنه ( قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل )

خلقهم و ( إنشائهم ) و ( ذلك بأنه ) أي بسبب أنه ( على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل أمر عليه يسير ) .

واعلم أنه قد اشتهر الخلاف في صفات الفعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك (١٠٠) المعبر عنها بالتكوين ، فذهب الماتريدية إلى أنها صفات قديمة ، بدليل أن البارئ تعالى مكون الأشياء ومنشئها إجماعاً ، وكونه تعالى مكون الأشياء بدون صفة التكوين ـ التي المكونات آثار تحصل عن تعلقها بها ـ محال ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة ، التي يحصل بها الأثر كالعالم بلا علم ؛ ولابد أن تكون صفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى .

قال في شرح المقاصد: أسند القول بالتكوين إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي (١٨) وأتباعه ، وهم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري حتى قالوا: إن قول أبي حنيفة والطحاوي [ رحمها الله ] له معنى الربوبية ولا مربوب ، والخالقية ولا مخلوق إشارة إلى هذا ثم أطبقوا على إثبات أزلية التكوين ومغايرته للقدرة ، وكونه غير المكون ، وأن أزليته لا تستلزم أزلية المكونات انتهى .

وذهب الأشاعرة إلى أنها حادثة ، لأنها عبارة عن تعلقات القدرة ، والتعلقات كلها حادثة وفي المسايرة (٦٩) للمحقق الكال ابن الهام : اختلفت مشايخ الحنفية والأشاعرة في صفات الأفعال ، والمراد صفات تدل على تأثير لها أسماء غير اسم القدرة باعتبار أسماء آثارها ، والكل يجمعها اسم التكوين فإن كان ذلك الأثر مخلوقاً فالاسم

<sup>(</sup>٦٧) وتمام السبعة هي الإبداع والإحياء والصنع .

<sup>(</sup>٦٨) محمد بن محمد الماتريدي ( أبو منصور ) متكلم أصولي أحد أئمة السنة والجماعة توفي سنة ٣٣٣ هـ -معجم المؤلفين ٢٠٠/١١

<sup>(</sup>٦٩) المسايرة ٨٤ وهو محمد بن عبد الواحد الاسكندري المعروف بابن الهمام (كال الدين) إمام فقيـه محدث ولد سنة ٧٩٠ هـ وتوفي سنة ٨٦١ هـ ـ . معجم المؤلفين : ٢٦٤/١٠

الخالق والصفة الخلق أو الأثر رزقاً فالاسم الرازق والصفة الترزيق ، أو حياة فهو المحيى ، أو موتاً فهو المميت ، فادعى متأخرو الحنفية من عهد أبي منصور أنها صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة ، وليس في كلام أبي حنيفة [ رضي الله عنه ] والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله : كان تعالى خالقاً قبل أن يخلق ، ورازقاً قبل أن يرزق ، وذكروا له أوجهاً من الاستدلال .

والأشاعرة يقولون: ليست صفة التكوين على فصولها سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بالخلوق، باعتبار تعلقها بالخلوق، فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالخلوق، والترزيق تعلقها بإيصال الرزق، وما ذكروه - يعني متأخري الحنفية - في معناه والترزيق تعلقها بإيصال الرزق، وما ذكروه - يعني متأخري الحنفية - في معناه لا ينفي هذا، ولا يوجب كونها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة عا ذكر، ولا يلزم في دليل لهم ذلك . وأما نسبتهم ذلك المتقدمين ففيه نظر، بل في كلام أبي حنيفة [ رضي الله عنه ] ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله عنه الطحاوي وساق العبارة المتقدمة في المتن بحروفها ثم قال: فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق، وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل، وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموفق انتهى . وفي المطالب : وأما صفة التكوين فمذهب أهل الحق ، رجوعها لتعلقات القدرة والإرادة ا . هـ

( لا يحتاج إلى شيء ) ويحتاج إليه كل شيء ( ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ) [ الشورى : ١١ ] قال في المصباح (٢٠٠) : مثل : يستعمل على ثلاثة أوجه : بمعنى الشبيه ، وبمعنى نفس الشيء وذاته ، وزائدة والجمع أمثال ويوصف به المذكر والمؤنث والجمع ، فيقال : هو وهي وهما وهم وهن مثله ، وفي التنزيل ﴿ أنؤمن لبشرين مثلنا ﴾ [ المؤمنون : ٤٧ ] وحرَّج بعضهم على هذا قوله : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ أي ليس كوصفه شيء وقال : هو أولى من القول

<sup>(</sup>٧٠) المصباح المنير ١٨/٢ بولاق

بزيادتها لأنها على خلاف الأصل وقيل: المعنى ليس كذاته شيء كا يقال: مثلك من يعرف الجميل ومثلك لا يفعل كذا ، أي أنت تكون كذا وعليه قوله تعالى : ﴿ كَن مثله في الظلمات ﴾ [ الأنعام : ١٢٢ ] أي كن هو في الظلمات ومثال الزيادة ﴿ فَإِن آمنُوا بَمْثُلُ مَا آمنتم بِه ﴾ [ البقرة : ١٣٧ ] قال ابن جني (٧١) في الخصائص: قولهم: مثلك لا يفعل كذا قالوا: مثلُ زائدةٌ ، أي أنت لا تفعل كذا ، قال : وإن كان المعنى كذلك إلا الا أنه على غير هذا التأويل الذي رواه من زيادة مثل ، وإنما تأويله : أنت من جماعة شأنهم كذا ليكون أثبت للأمر إذا كان له فيه أشباه وأضَراب ، ولو انفرد هو به لكان انتقاله عنه غير مأمون ، وإذا كان لـ فيه أشباه كان أحرى بالثبوت والدوام عليه ، قوله : ومثلي لا تنبو عليك مضاربه (٧٢) . انتهى وتأويل ليس كمثله شيء ، على مقتضى تفسير المثل في النفس والذات واضح ، إذ ليس كذاته ذات ، ولا كصفاته صفات ، إذ المعنى : ليس كهو شيء ، وكذلك على القول بزيادة مثل ، وأما على تأويلها بالشبيه فيكون على سبيل الفرض والتقدير ، والمعنى لو فرض أن له مشلاً وشبيها - تعالى وتقدس - لكان ليس كمثله شيء ولا شبية كا قال تعالى : ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ﴾ [ الزخرف : ٨١ ] يعني لو فرض وقدر ولكنه لا يجوز فَرض ذلك ولا تقديره . وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه بقاء الكاف على وضعها غير زائدة جرى البيضاوي في التفسير مُصدّراً به كلامه ، ثم قرر معنى لزيادتها بعده ، وأوضح مراده القاضي زكريا (٧٢) في حاشيته بما نقله عن السعد

<sup>(</sup>٧١) عثمان بن جني الموصلي ( أبو الفتح ) أديب نحوي مشارك في العلوم ، ولمد سنة ٣٣٠ هـ وتوفي سنة ٣٩٢ هـ له تصانيف كثيرة ـ . معجم المؤلفين : ٢٥/٦

 <sup>(</sup>٧٢) القائل هو البختري بن المغيرة أخي المهلب وهو يخاطب المهلب ، والبيت : بتمامه :
 أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلي لاتنبو عليك مضاربه

<sup>(</sup>٧٣) زكريا بن عمد الأنصاري الشافعي ( زين الـدين ) عـالم مشـارك في العلوم . شيخ الاسلام في م عصره . ولد سنة ٨٢٦ هـ ، وتوفي سنة ٩٢٦ له تصانيف كثيرة . . معجم المؤلفين : ١٨٢/٤

التفتازاني وهو أنه - أعني التفتازاني - قال : إن قولنا ليس كذاته شيء ، وقولنا : ليس كثله شيء ، عبارتان في معنى واحد ، هو أن الماثلة منفية عمن يكون مثله وعلى صفته ، فكيف عن نفسه ؟ وهذا لا يستلزم وجود المثل ، ألا ترى أن قولهم : مثل الأمير لا يفعل كذا ليس اعترافاً بوجود المثل له فالمعنى : أن مثل مثله تعالى منفي فكيف عثله ؟!، وأيضاً مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيها . كذا في شرح الشيبانية للشيخ علوان (٢٤) .

ورأيت بخط بعض الفضلاء معزواً للشيخ الأكبر (٢٥) قدس سره: من فهم معنى قوله تعالى ﴿ ليس كُتُله شيء ﴾ لم يفكر قط في كنه ذات الحق أبداً ، وما رأيت أحداً ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظّار إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه حتى وقع في ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى لكنه رجع عن ذلك قبل موته ، وكان من فضل الله عليَّ أن حَفظني من التفكر في ذاته ، فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده فبقي الفكر مني معطلاً في هذه الحضرة ، فشكرني فكري على ذلك وقال : الحمد لله الذي عصني بك عن التصرف والتعب فيا لا ينبغي لي أن أتصرف فيه وكان ذلك من مبايعة سابقة فإني كنت قد بايعت فكري أن لا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى ، وأن يصرف تعبه في الأغيار ، فبايعني على ذلك فلله الحمد على صرفه في الشغل الذي خلق له ا . ه .

( خلق الخلق ) بقدرته عند تعلق إراته حسبا تعلق ( بعلمه ) في سابقته ( و ) كذلك ( قدر لهم أقداراً ) من خير أو شر ( وضرب لهم آجالاً ) لاستيفاء مالَهم من رزق وعمر ، فلا يأكل أحد رزق غيره ، ولا يموت إلا بأجله وسببه ، وفي

<sup>(</sup>٧٤) على بن عطية الحداد الحموي ، الملقب بعلوان : فقيه صوفي تنوفي سنة ٩٣٦ هـ ـ الأعلام : ٥٢٨/٥

<sup>(</sup>٧٥) محمد بن على الطائي الأندلسي المعروف بابن عربي ( محيي المدين ، الشيخ الأكبر ) إمام مجتهد شيخ عصره على الإطلاق . له تصانيف كثيرة جاوزت الأربعة آلاف ولد سنة ٥٦٠ هـ وتوفي سنة ٦٣٨ هـ . معجم المؤلفين : ٤٠/١١ مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٢٩

هذا رد على المعتزلة القائلين: إن الحرام ليس رزقاً ، والمقتول منقوص من أجله ؛ بناء على أصلهم الفاسد ، وقد قال تعالى ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ [ هود : ٦ ] وقد عُرف في الخَلق من لم يأكل غيرَ الحرام قط ، فلو لم يكن الحرام رزقاً لزم الخُلف في الآية وقال تعالى ﴿ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ [ الأعراف : ٣٤ ] ﴿ إن أجل الله إذا جاء لا يُؤخر لو كنتم تعلمون ﴾ [ نوح : ٤ ] مع أن القتل فعل القاتل قائم به والموت قائم بالميت ، يخلقه الله تعالى عقب فعل الفاعل . كذا ذكر المنلا إلياس (٢٧) .

(لم يخف عليه شيء من أفعالهم) من (قبل أن خلقهم) بل (وعلم ماهم عاملون) من (قبل أن يخلقهم) والعلم علم عاملون) من (قبل أن يخلقهم) والعلم صفة من صفاته الذاتية وهي صفة أزلية ينكشف بها المعلومات عند تعلقها بها ، فالله تعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسماوات ، بل أحاط بكل شيء علماً من الجزئيات والمكيات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات ، فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات .

( و ) قد ( أمرهم بطاعته ) ووعدهم عليها برحمته ( ونهاهم عن معصيته ) وتوعدهم على انتهاكها بعقوبته .

( وكل شيء يجري ) في الكون إنما هو ( بقدرته ومشيئته ) كا قال تعالى ﴿ خالق كل شيء فقدره تقديراً ﴾ تعالى ﴿ خالق كل شيء فقدره تقديراً ﴾ [ الفرقان : ٢] ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ [ الصافات : ٩٦] ( ومشيئته تنفذ ) حكم ما شاء وأراد ( ولا مشيئة للعباد إلا ) حيث وافقت

 <sup>(</sup>٧٦) إلياس بن ابراهيم الكردي الشافعي صوفي فقيه ولند سنة ١٠٤٧ هـ وتوفي سنة ١١٣٨ هـ . وهو
 من مشايخ العارف النابلسي ـ معجم المؤلفين ٣٣٠/٢

<sup>(</sup>٧٧) وهو من صفات المعاني السبع ، ويتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات في حقه سبحانه وتعالى .

(ما شاء) الله (هم) وأراد (فا شاء هم كان) أي وُجد (وما لم يشأ) هم (لم يكن) لم يوجد أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلهية بوجوده يوجد لتعلق العلم بوجوده ، ومالم تتعلق المشيئة بوجوده لا يوجد ، لتعلق العلم بعدم وجوده ، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين : إنما يريد الله من أفعال العباد ما كان طاعة ، والمعاصي والقبائح واقعة بارادة العبد على خلاف إرادة الله تعالى وقد قال تعالى ﴿ وماتشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ [الدهر: ٣٠] وهم قد شاؤوا المعاصي فكانت بمشيئة الله تعالى بهذا النص .

وهو سبحانه ( يهدي ) إلى الخير ( من يشاء ) هدايته قال الإمام الرازي في التفسير الكبير : الهداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب أوصل إليه بالفعل أولا فإنها مستعملة في كلا المعنيين كا في قوله تعالى ﴿ وأما تمود فهديناهم ﴾ [ فصلت : ١٧ ] لكن الاستعال في معنى الدلالة الموصلة أكثر ، ولهذا عرفها المتقدمون من مشايخ أهل السنة بخلق الاهتداء اه. وفي الكشاف : هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب . واعترض عليه الرازي ودفع بعضهم اعتراضاته وبعضهم دفع دفعها لم أر في ايرادها واعترض عليه الرازي ودفع بعضهم اعتراضاته وبعضهم دفع دفعها لم أر في ايرادها حدوى لكونها مدافعة ودعوى ( ويعصم ) من يشاء عصته وهي ملكة تحمل صاحبها على اجتناب المعاصي مع التكن منها قاله السيد ( ويعافي ) أي يدفع عن ( من يشاء ) عافيته . وهي دفاع الله تعالى عن العبد . مختار ( فضلا ) منه ومنة ( ويعضل من يشاء ) إضلاله وهو ضد الرشاد ( ويخذل ) بضم الذال يترك نصرته وعونه ( ويبتلي ) بالشر من يشاء خذلانه وابتلاءه ( عدلاً ) منه ونقمة . قال العارف السيد عبد الله ( الحداد في حكمه : الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين ، إما في دائرة الرحمة أو في دائرة الحكمة ،

<sup>(</sup>۷۸) التعریفات ۱۳۱

<sup>(</sup>٧٩) عبد الله بن علوي الحداد ، الحسيني ، اليمني ، واعظ ، أديب ، شاعر ولد سنة ١٠٤٤ توفي سنة ١٩٢٨ هـ له مؤلفات كثيرة \_ . معجم المؤلفين : ٨٥/٦

فن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غداً في دائرة الفضل ، ومن كان اليوم في دائرة الحكمة كان غداً في دائرة العدل اه. قال شارحها : وحَلّ هذا المقام أن الله تعالى كان موصوفاً في الأزل بأوصاف الرحمة ، كالجود والكرم والرأفة واللطف والاحسان ، وموصوفاً بصفات النقمة ، كالقهر والإضلال والانتقام فقسم خلقه بإرادته قسين ، فنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر صفات النقمة لا يخلون عن الحكمة والعدل ، ومنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاهر صفات النقمة المشتملة على الحكمة في الأغلب ، وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة في الأغلب ، وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل ، ثم أخرجهم من العدم إلى فضاء الوجود فسهل لكل ما قسم له ، ثم إذا أوردهم في مورد القيامة جعل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء لا تحصى ، وجعل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء لا تحصى ، وجعل أهل دائرة الحكمة بعدله في بلايا لا تقصى ، فن وفقه الله للخير فلا يحمدون إلا اياه ، ومن ابتلي بالضير فلا يلومن إلا نفسه ا ه .

( وهو ) سبحانه وتعالى ( متعالى ) أي مرتفع ومتنزة ( عن الأضداد ) جمع ضد وهو النظير والكفء مصباح ( والأنداد ) جمع ند بالكسر المثل . مصباح ( لا راد لقضائه ) المبرم ( ولا معقب لحكه ) الحكم أي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقض ، يقال : عقب الحاكم على حكم من كان قبله إذا حكم بعد حكمه بخلافه ، أي لا راد لما أبرمه من قضائه ولا ناقض لما حكم به لأنه القاهر فوق عباده ( ولا غالب لأمره ) وهو العزيز الحكيم ( آمنا بذلك ) القضاء المقدور ( كلم ) خيره وشره ، حلوه ومره ( وأيقنا أنَّ كلاً ) كائن ( من عنده ) بمشيئته وإرادته .

(و) نقول (إن) نبينا ( محمداً عَلَيْكُ ) أشهر أسائه الشريفة ، وهي ألف عند بعضهم ، وقيل ثلاثمائة ، وقيل : تسعة وتسعون ، وهو عَلَمٌ منقول من اسم مفعول المضاعف ، فسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة ، وقد ساه به جده عبد المطلب في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تعالى ، فقيل له : لم سميت ابنك محمداً ، وليس من أساء آبائك وأجدادك ؟ قال : رجوت أن يُحمد في الساء والأرض فحقق الله رجاءه على الوجه الذي سبق في علمه ، ولم يسم به أحد قبله ،

ولكن لما قرب زمنه ونشر أهل الكتاب نعته سمّى أقوام أولادهم به رجاءً النبوة لهم ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، وعدتهم خمسة عشر كا نبه عليه بعض المحققين ( عبده ) قدمه امتثالاً لقوله عليه كا في الحديث الصحيح « لا تُطروني كا أطرت النصاري عيسي بن مريم ولكن قولوا عبده ورسوله »(١٠٠) ولتقدمها وجوداً على الرسالة ، وللدلالة عن عدم استنكافه عن ذلك المقام بل للاشارة إلى أنه مفتخر بذلك المرام ، ولأنه أحب الأساء إلى الله تعالى وأرفعها إليه ومن ثَمَّ وصفه الله تعالى به في أشرف المقامات في إنزال القرآن كا في قوله ﴿ أَنزل على عبده الكتاب ﴾ [ الكهف : ١ ] وقوله ﴿ نزل الفرقان على عبده ﴾ [ الفرقان : ١ ] وفي مقام الدعوة إليه في قوله ﴿ وأنه لما قام عبد الله يدعوه ﴾ [ الجن : ١٩ ] . وفي مقام الإسراء والوحي إليه في قوله ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ﴾ [ الإسراء : ١ ] وقوله ﴿ فَأُوحِي إِلَى عَبِدُهُ مَا أُوحِي ﴾ [ النجم : ١٠ ] فلو كان لـه وصف أشرف منه لذكره به في تلك المقامات العلية ، واحتراساً عن الإفراط بوصفه ، حيث إنه صَلِله مع ما بلغ من الاصطفاء والاجتباء والارتضاء والحتم والسيادة مع النبوة والرسالة ، ما برح عن صفة العبودية ، وأن صفة الألوهية والربوبية إنما هي الله تعالى لا غير ، والعبودية لمن دونه ففي الوصف بها إشارة إلى غاية كال الله تعالى واحتياج غيره إليه في سائر أحواله ( المصطفى ) نعت له أي المختار من الأخيار ، أخرج ابن ماجه والترمذي عن عمران (٨١) بن حصين عن النبي ﷺ أنه قــال « إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٨٢) ( ونبيم ) من النبوة وهي

<sup>(</sup>٨٠) وتمام الحديث « وإنما أنا عبده ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري عن عمر - - الفتح الكبير : ٣٢٩/٣ والبخاري بشرح العيني الاستانة ٤٤٠/٧ وقال رواه الترمذي في الشائل ١٧٧ طبع الدعاس

<sup>(</sup>٨١) عران بن حصين ، أبو نجيد الخزاعي : من علماء الصحابة . أسلم عام خيبر سنة ٧ وتوفي سنة ٥٢ \_ هـ . الأعلام ٢٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٨٢) الحديث جاء في الفتح الكبير ٣٢٣/١ : رواه الإمام مسلم والترمذي عن واثلة بن الاسقع وهو في =

الرفعة ، أي أن له عند الله رتبة شريفة ومكانة منيفة ، أو من النبأ بالهمز وقد تسهل ، وهو الخبرأي أن الله أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه فيكون نبياً منباً ، أو يكون مخبراً عما بعثه الله تعالى به ومنبئاً بما أطلعه الله تعالى عليه وهو - كا قاله الشهاب ابن حجر - : إنسان حر ، ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه ( الجحتبي ) نعت له ، وهو كالمصطفى وزناً ومعنى ( ورسوله ) وهو - كا قال الشهاب - : إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه سواء قال الشهاب - : إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه سواء كان معه كتاب أنزل عليه ليبلغه ، ناسخاً لشرع من قبله ، أو غير ناسخ له ، أو على من قبله وأمر بدعوة الناس إليه ، أو لم يكن له ذلك بأن أمر بتبليغ الوحي من غير كتاب فهو أخص من النبي ( المرتضى ) لما أكرمه الله تعالى به وهو على كتاب فهو أخص من النبي ( المرتضى ) لما أكرمه الله تعالى به وهو على النبيين ﴾ كتاب مجيع ( الأنبياء ) كا قال تعالى ﴿ ولكن رسولَ الله وخاتم النبيين ﴾ وختم بي النبيون » (١٨ رواه مسلم ( وإمام ) جميع ( الأتقياء ) جمع تقى وهو من اتصف بالتقوى .

قال البيضاوي: والتقوى فرط الصيانة، وهي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآخرة، ولها ثلاث مراتب.

الأولى : التوقي عن العذاب الخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله تعالى ﴿ وَأَلزَمُهم كَلَّمَة التَّقوي ﴾ [ الفتح : ٢٦ ] .

والثانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر ، وهو

مسلم ٤/٤ والترمذي ٢٢٥/٩ وقال معلقه تفرد به والروايتان عن واثلة أما ما جاء في الأصل
 عن عمران بن حصين فلم نجد ذلك في ذخائر المواريث ٦٨/٢ ولافي ابن ماجه فليحرر.

<sup>(</sup>٨٢) الحديث بتمامه « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون » رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة - ، الفتح الكبير ٢٧٢/٢ وهو في مسلم ١٩٤/١ طبع البابي الحلى وهو في الترمذي : ٢٧٣/٠

المتعارف باسم التقوى في الشرع وهو المعنيُّ بقوله تعالى ﴿ وَلُو أُنَّ أَهْلَ القرى آمنوا واتقوا ﴾ [ الأعراف : ٩٦ ] .

والثالثة : أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق و يتبتل إليه بسرائره ، وهو التقى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى ﴿ اتقوا الله حق تقاته ،﴾ [ آل عمران : ١٠٢] ا هـ .

( وسيد ) جميع ( المرسلين ) لما في الجامع (١٠٠٠) الصغير معلماً للإمام أحمد في مسنده (١٠٠٠) والترمذي وابن ماجه (١٠٠١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي يومئذ آدم فن سواه إلا تحت لوائي » اه ولا ينافي هذا صدر الحديث لأنه إما للتأدب مع آدم ، أو لأنه علم فضل بعض بنيه عليه كإبراهيم فإذا فضل الأفضل من آدم ، ففضل آدم بالأولى ، ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى ﴿ لا نفرق بين أحد منهم ﴾ [ البقرة : ١٣٦ ] ولا ماجاء من الأحاديث الصحيحة كقوله على أنا أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » (١٠٠٠) وذلك لأن عدم التفرقة بينهم إنما هو في روايه ، أو بحمل النهى عن التفضيل في ذات النبوة والرسالة ،

<sup>(</sup>٨٤) الجامع الصغير ١٠٧/١

<sup>(</sup>٨٥) المسند ٢/٢ الطبعة المنية

<sup>(</sup>٨٦) السنن لابن ماجه ٣٠١/٢ العلمية وتتمته في الترمذي ٢٣٥/٩ « وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر » والحديث في هذه الكتب باختلاف لفظ أو لفظين بين الكتاب والآخر والمعنى واحد .

<sup>(</sup>۸۷) الحديث « لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا عوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور ـ . البخارى ٩٦/٣ مينية بحاشية السندى

<sup>(</sup>٨٨) رواه البخاري ٢ / ١٠٨ مينية والترمذي ٨ / ٢٧١ وابن ماجه عن أبي هريرة . . الفتح الكبير : ٢ / ٢١٦

إذ هم فيه سواء ، أو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم ، وقد أجاب إمام الحرمين (١٩) عن خبر يونس بما حاصله : أن تفضيل نبينا على بالأمور الحسية كالشفاعة العظمى وكونهم تحت لوائه ، والإسراء به إلى فوق سبع سماوات ، مع النزول بيونس إلى قعر البحر معلوم بالضرورة ، فلم يبق إلا النهي بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى المتوهم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في قعر البحر فبين على الله تعالى المتوهم النفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في معول البحر فبين على على حد سواء لتعاليه تعالى عن الجهة والمكان علواً كبيراً . ( وحبيب ) فعيل بعنى مفعول أي عبوب لربه ( ربّ العالمين ) جل وعلا ( وكل دعوة نبوة بعد ) ظهور ( نبوته ) الخاتة ( فغي ) أي ضلال وفرط جهل حمله على دعواها ( وهوى ) أي شهر أمارة بهواها ( وهو ) على المنعوث إلى ) الثقلين ( عامة الجن ) بكسر الجيم بخلاف الإنس ، وهم أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية والهوى . بيضاوي ( وكافه الورى ) أي الخلق فهو من عطف العام على الخاص وإنما ابتدأ بيضاوي ( وكافه الورى ) أي الخلق فهو من عطف العام على الخاص وإنما ابتدأ بالجن اقتداء بقوله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [ الذاريات : بالجن اقتداء بقوله تعالى ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [ الذاريات : خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ [ الحجر : ٢٧ ] .

وهو (المبعوث بالحق) من ربه (والهدى) والرشد بإذنه (و) نقول (إن القرآن) أي (كلام الله تعالى) الذي (بدأ) أي ظهر منه لنا (بلا كيفية) نتعقلها من حرف أوصوت أو بدء أو سكوت. والجار والجرور حال من قوله (قولاً) أي معقولاً بلا كيفية (وأنزله على نبيه) على المقار (وحياً) أي بواسطته (وصدقه المؤمنون على ذلك) كله تصديقاً (حقاً وأيقنوا أنه) أي القرآن والمراد به المقروء (كلام الله تعالى بالحقيقة).

<sup>(</sup>٨٩) عبد الملك بن عبد الله الجويني ، أبو المعالي : الملقب بــامـــام الحرمين لتردده بينها . أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي . ولد سنة ٤١٩ هـ وتوفي سُنة ٤٧٨ هــ . الأعلام : ٣٠٧٤

وهو [ أي كلام الله ] الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة وليس بحرف ولا صوت ( ليس بمخلوق ككلام البرية ) المؤلف من الحروف المشتل على الأصوات وقوله ليس بمخلوق خبر لقوله : إن القرآن ولذا جعلت قوله كلام الله تفسيراً للقرآن وإن كان الأقرب أن يكون هو الخبر لما نقل السعد في شرح (۱۰) العقائد عن الأشياخ أنه يقال : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ، ولا يقال : القرآن غير مخلوق لئملا يسبق إلى الفهم أن المؤلف بين الأصوات والحروف قديم ، كا ذهب إليه الحنابلة جهلاً أو عناداً . اه ( فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد ) افترى على الله تعالى و( كفر و ) ذلك لأنه ( قد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده ) انتقامه و ( عذابه ) وما ذلك إلا لافترائه على ربه بنسبة صفته القديمة إلى خلقه وذلك ( حيث قال ) تعالى في شأنه ( ﴿ سأصليه سقر ﴾ [ المدثر : ٢٦ ] فلما أوعد الله ) تعالى ( سقر لمن قال ﴿ إنْ هذا ) أي القرآن ( إلاقول البشر ) تعالى الله أن تماثل صفاته وتكبر .

( ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد ) ضل و ( كفر ) واستوجب العذاب الأكبر ، ( فمن أبصر هذا ) وتدبر وعلم ما في الجرأة على الله من الخطر تنبه و ( اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ) كلها ( ليس كالبشر ) .

ونقول: (الرؤية) إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة (حق) أي ثابتة (الأهل الجنة) لكن (بغير إحاطة) بجوانب المرئي وحدوده، أي ثابتة (الأهل الجنة) لكن (البغير إحاطة) بجوانب المرئي وحدوده التعاليه تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود (الولا كيفية) من مقابلة وجهة وارتسام، واتصال شعاع، وثبوت مسافة بين الرائي والمرئي، الأن هذا كله في رؤية الأجسام، والله تعالى ليس بجسم فليست رؤيته كرؤية الأجسام، فإن

<sup>(</sup>٩٠) شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني ص٩١ طبع الاستانة .

الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه ، فن كان في مكان وجِهة لا يرى إلا في مكان وجِهة كا هو كذلك ، ويُرى بقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ، ومن لم يكن في مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة ، ولا بمقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة ، وإلا لم تكن رؤية له ، بل لغيره . كذا في شرح (۱۱) الطريقة لسيدي عبد الغني .

قال اللقاني في شرح جوهرته (۱۲): والمراد أنه ينكشف سبحانه انكشافاً تاماً بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين ، وهذا مجمع عليه في الجملة ، وإن اختلف العلماء في بعض جزئياته وأفراده وزمانه ومكانه ، فقد قال العز بن (۱۲) عبد السلام : إن الملائكة لا ترى ربها في الآخرة متسكاً بعموم قوله : ﴿ لا تُدركه الأبصار ﴾ [ الأنعام : ۱۰۳ ] فإنه عام خص منه مؤمنو البشر بالنص فبقي على عمومه فين عداهم والحق أنهم يرونه سبحانه ، كا نص عليه الأشعري ووافقه البيهقي (۱۲) وجزم الجلال (۱۲) السيوطي بأن الجن تحصل لهم الرؤية في الموقف مع سائر الخلق قطعاً ، وتحصل لهم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك ، وأما أنهم يساوون الإنس في الرؤية في كل جمعة فالظاهر خلافه .

<sup>(</sup>٩١) شرح الطريقة ١ / ١٧٧ حجر.

<sup>(</sup>٩٢) نقلاً عن شرح الطريقة ١ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٩٢) عبد العزيز بن عبد السلام ، الشافعي ( عز الدين ) فقيه شارك في العلوم بلغ رتبة الاجتهاد . ولد سنة ٥٧٧ هـ وتوفي سنة ٦٦٠ هـ ـ معجم المؤلفين : ٥ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩٤) أحمد بن الحسين البيهقي ( أبو بكر ) محمدث فقيه ، ولـد سنـة ٣٨٤ هـ وتوفي سنـة ٤٥٨ هـ -معجم المؤلفين : ١ / ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٩٥) عر بن رسلان القاهري البلقيني ( سراج الدين ) محدث حافظ مجتهد . ولد سنة ٧٢٤ هـ وتوفي سنة ٨٠٥ هـ ـ معجم المؤلفين : ٧ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٩٦) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( جلال الدين ، أبو الفضل ) عالم مشارك في أنواع من العلوم . ولد سنة ٨٤٩ هـ وتوفي سنة ٩١١ هـ لـه مؤلفات كثيرة ـ معجم المؤلفين : ٥ / ١٢٨ وقد استوعب محمد رياض بعض مناقبه في مقدمة خصوصيات يوم الجمعة .

وقد اختلف العلماء في رؤية النساء لله تعالى في الآخرة ، على ثلاثة مذاهب : أحدها : لا يرينه لقصرهن في الخيام ولعدم تصريح الأحاديث برؤيتهن . والثاني : يرينه أخذاً من عموم النصوص الواردة في الرؤية ، والثالث : يرينه في الأعياد فإن الله تعالى يتجلى فيها تجلياً عاماً فيرينه في مثل هذه الحالة دون غيرها . وبه جزم السيوطي .

وفي المؤمنين من الأمم السابقة احتالان لابن أبي جرة (۱۰) أظهرهما عنده مساواتهم في الرؤية لمؤمني هذه الأمة ، واحترز بالمؤمنين عن الكفار والمنافقين فإنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لقوله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يوم لله لحجوبون ﴾ لا يرون ربهم يوم القيامة لقوله تعالى : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يوم لله خجوبون ﴾ وقوله : ( كا نطق به ) أي بحقية الرؤية ( كتاب ربنا ) عز وجل دليل على حصول الرؤية ( حيث قال : ﴿ وجوه يوم بند ناضرة ﴾ ) أي مشرقة بهية مسرورة لكونها ( ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾ [ القيامة : ٣٣ ] ) وحق لها أن تنضر وهي إلى ربها ناظرة ﴾ [ القيامة : ٣٣ ] ) وحق لها أن تنضر ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله على وعلمه ) فهذا ( وكل سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر » (۱) رواه البخاري وغيره من طرق منوعة . سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر » (۱) وواه البخاري وغيره من طرق منوعة . ومنه رواية لمسلم : أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟

<sup>(</sup>٩٧) عبد الله بن أبي جمرة ( أبو محمد ) محمدث مقرئ . تــوفي سنــة ٦٩٩ هــ ـ معجم المؤلفين : ٦ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٩٨) النقل برمته من شرح الطريقة للنابلسي ١ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٩٩) الحديث بتامه : « إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر ، لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا » رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبد الله مفيض القدير : ٢ / ٥٥٠ رواه البخاري ١ - ٦٩ مينية واللفظ له ومسلم بألفاظ مطولة وشواهد وقرائن .

فقال : « هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب » قالوا : لا ، قال : « فإنكم ترون كذلك » الحديث (۱۰۰۰) . فتشبيه ه الرؤية برؤية البدر والشمس من حيث الوضوح التام والتجلي الكامل الذي لا شك فيه ولا ريب . ( و ) كذلك ما ورد ( عن أصحابه ) الأعلام ( رضوان الله عليهم أجمعين ) كا نقل القرطبي عن المبارك متصلاً : أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال على منبر البصرة : إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ملكاً إلى أهل الجنة فيقول : هل أنجزكم الله وعده ؟ فينظرون الحلي والحلل والآثار والأنهار والأزواج المطهرة ، فيقولون : نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا فيقول الملك : هل أنجزكم وعدكم ؟ ثلاث مرات ، فلا يفقدون شيئاً مما وعدنا فيقولون : نعم فيقول : قد بقي لكم شيء إن الله تعالى يقول : شيئاً مما وعدوا فيقولون : نعم فيقول : قد بقي لكم شيء إن الله تعالى يقول : ﴿ للنَّذِينَ أَحسنُ والحسني وزيادة ﴾ [ يسونس : ٢٦ ] ألا إن الحسني الجنة ، والزيادة النظر إلى الله تعالى .

(فهو) حق ثابت (كاقال) قائله ولكن على المعنى الذي أراده ، فإنه من حيز المتشابه الذي استبد الله تعالى بعلمه (و) المتشابه وكل وصف اتصفت به الذات العلية مما لا يدرك في العقل ولا يترك للنقل (معناه وتفسيره على ما أراد) أي مراد الله تعالى و (لا ندخل في ذلك متأولين) وهو في الأصل : الترجيح ، وفي الشرع : صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله ، قاله السيد ((نا) بآرائنا) جمع رأي وهو ما أدى إليه فهمه باجتهاده (ولا متوهمين) أي ظانين (بأهوائنا) جمع هوى بالقصر هوى النفس فإن ذلك من مزال التوحيد الجار إلى الشك والترديد (فإنه ما سَلِم في دينه) وفاز بيقينه (إلا من سلم لله تعالى ولرسوله براية ) جميع ما صح عنها من محكم بيقينه (إلا من سلم لله تعالى ولرسوله براية ) جميع ما صح عنها من محكم

<sup>(</sup>١٠٠) الحديث طويل جناً في مسلم ١ / ٧٥ طبع البابي الحلى .

<sup>(</sup>١٠١) التعريفات ٤٣ .

ومتشابه (۱۰۲) فأخذ بالحكم على إحكامه ( ورد ) أي أسند ( علم ما اشتبه عليه ) علمه ( إلى عالمه ) على مراده .

(و) اعلم أنه ( لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم ) وهو بذل الرضا بالحكم . مختار . ( والاستسلام ) أي الانقياد ومنه التفويض فيا خفى منه المراد ( فمن رام ) أي طلب ( علم ما حظر ) أي منع عنه ( عليه ) أي علنه ( ولم يقنع بالتسليم ) مع التفويض ( فهمه حجبه ) أي منعه ( مرامه ) أي مطلبه ( عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان ) من إضافة الصفة إلى الموصوف في المواضع الثلاث أي التوحيد الخالص والمعرفة الصافية والإيمان الصحيح ( فيتذبذب ) أي يتردد ( بين الكفر والإيمان والتكذيب ) والإيقان ( والإقرار والإنكار ) ويرجع ( موسوساً ) بالأوهام (تائهاً) عن المرام (زائها شاكاً) أي ( لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذباً ) ولذا قال ( ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل ) الجنة ( دار السلام لمن اعتبرها منهم ) أي المؤمنين بالرؤية ( بوهم ) تَوَهَّمه ( أو تأولها بفهم ) فهمه فينعكس عليه الموضوع إلى الرجوع من تحري كال الإيمان إلى مزلة الضلالة والطغيان ( إذا كان تأويلُ الرؤية ) بل ( وتأويل كل معنى ) لا يدرك مما ( يضاف إلى ) حضرة ( الربوبية ) والذات العلية ( ترك التأويل ولزوم) الاستسلام و ( التسليم وعليه ) أي على ذلك المذكور ( دين المرسلين وشرائع النبيين ) وهو مذهب السلف الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( و ) اعلم أن ( من لم يَتوق ) أي يتحفظ ويحترز عن ( النفي ) لما لا يدرك من صفات الذات العلية كالمعطلة ( والتشبيه ) لها

<sup>(</sup>١٠٢) الحكم والمتشابه هما من وجوه البيان باعتبارات المعنى . والمتشابه : هو اسم لما انقطع رجاءً معرفة المراد منه ، وهو قسمان : متشابه في اللفظ ومتشابه في المفهوم ، فالأول كحروف أوائل السور عند من لم يفسرها ، والثاني كآيات الصفات .

بوهمه بصفة من صفات البرية كالجسمة ( زل ) عما يبتغيه وضل ( ولم يصب التنزيه ) وما فرَّ بزعمه منه وقع فيه ( فإن ربنا جل ) أي عَظُم ( وعلا ) أي ارتفع عما لا يليق به ( موصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ) فهو ( ليس معناه ) ولا يشبهه ولا عاثله ( أحد من البرية ) أي الخلق ( تعالى الله ) وتنزه ( عن ) جميع أوصاف الحدثات من ( الحدود والغايات ) أى الأبعاد الحدودة والنهايات ( والأركان ) جمع ركن وهو لغة : الجانب القوي واصطلاحاً ما يقوم به ذلك الشيء ( والأدوات ) جمع أداة وهي الآلة أي الجوارح ذوات الأداة وأما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصفه تعالى بما يوهم ظاهره ذلك كاليد والأصبع والقدم ، وكذا النفس والوجــة كقوله تعالى : ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾ [ الفتح : ١٠ ] ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾ [ ص : ٧٥ ] ﴿ فثم وجه الله ﴾ [ البقرة : ١١٥ ] ﴿ ويبقى وجمه ربك ﴾ [ الرحمن : ٢٧ ] ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ [ المائدة : ١١٦ ] وقول في عليه الصلاة والسلام : « أنت كا أثنيت على نفسك »(١٠٣) وقوله : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف يشاء »(١٠٤) وقوله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها »(١٠٥) وقوله :

<sup>(</sup>١٠٣) الحديث بتمامه : « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة قالت : فقدت رسول الله عليه الله ماله من الفراش فالتسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو بالمسجد وهما منصوبتان وهو يقول ذلك . فيض القدير : ٢ / ١٠٠ ، الترمذي : ٢ / ٢٠٠ ، وابن ماجه ١ / ٣٥٩ وأبو داود ١ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١٠٤) الحديث : رواه الإمام أحمد ومسلم/ولكن لفظة « حيث » بـدل « كيف » ـ الفتح الكبير : ١ /

<sup>(</sup>١٠٥) الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري - الفتسح الكبير: ١ / ٢٥٢.

« لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة قدمه »(١٠٦) ونحو ذلك ، فالواجب إجراؤه على ظاهره ، وتفويض علمه إلى قائله مع تنزيه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثة .

قال الإمام فخر الإسلام البزدوي (١٠٠٠) في أصوله: إثبات اليد والوجه عندنا معلوم بأصله متشابه بوصفه ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه . ا ه. .

قال الإمام [في وصيته]: نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علواً كبيراً. اهد فانظر كيف أجراه على ظاهر التنزيل من غير تأويل مع التنزيه عما لا يليق بذات الجليل وهذه طريقة السلف وهم أسلم والتأويل طريقة الخلف وقد قيل: إنها أحكم.

وقد توسط ابن دقيق (١٠٨) العيد فقال: نقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول به قريباً مفهوماً من تخاطب العرب ونتوقف فيه إذا كان بعيداً. وجرى على التوسط ابن الهام بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام وأن لا تدعو الحاجة لذلك المرام بحسب اختلاف المقام.

<sup>(</sup>١٠٦) الحديث بتامه : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط » النح \_ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائى عن أنس . القتح الكبير : ٢ / ٣٢١ .

<sup>(</sup>١٠٧) علي بن محمد البزودي ( أبو الحسن ، فخر الإسلام ) فقيـه أصـولي محـدث . ولـد سنـة ٤٠٠ هـ تقريباً وتوفي سنة ٤٨٢ هـ له تصانيف ـ معجم المؤلفين : ٧ / ١٩٢ .

<sup>(</sup>١٠٨) محمد بن علي القوصي المالكي المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح ، تقي الدين ) محدث حافظ فقيه . ولد سنة ٦٢٥ هـ و و لي قضاء الديار المصرية ، توفي سنة ٧٠٢ هـ ـ معجم المؤلفين :

( المتحويه الجهاتُ الستُ ) إذ كان قبل خلقها وهو الآن ماعليه كان بخلاف غيره ( كسائر المبتدَعات ) فإنها الاتخلو عن المذكورات .

( و ) نقول ( المعراج ) لرسول الله ﷺ ( حق ) أي ثـابت بـالخبر المشهـور حتى إن منكره يكون مبتدعاً وإنكاره وادعاء استحالته إنما يُبتني على أصول الفلاسفة ( وقد أسري بالنبي ) محمد ( عَلَيْنَ ) من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كا نطق به الكتاب ( و ) منه ( عُرج بشخصه ) خلافاً لمن زع أنه كان للروح فقط ( في اليقظة ) خلافاً لمن زع أنه كان في المنام ، على ماروي عن معاوية أنه سُئل عن المعراج فقال : كان رؤية صالحة ، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : مافقد جسد محمد [ عَلَيْهُ ] ليلة المعراج وقد قال تعالى : ﴿ وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ [ الإسراء : ٦٠ ] وأجيب بأن المراد الرؤيةُ بالعين وأن المعنى مافقد جسده عن الروح بل كان معها ، والمعراج بها جميعا ولا يخفى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما يُنكر كلَّ الإنكار ، والكفرة أنكروا أمرَ المعراج غاية الإنكار ، بل كثير من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك . ( إلى السماء ) خلافاً لمن زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس . وقوله : ( ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا ) إشارة إلى اختلاف أقوال السلف فقيل : إلى الجنة ، وقيل إلى العرش ، وقيل إلى مافوق العرش وقيل : إلى أطراف العالم .

وحاصله كا قبال السعد في شرح العقبائد (۱۰۱۱): الإسراء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب ومنه إلى الساء مشهور، ومنها إلى الجنة والعرش أو غير ذلك آحاد ( وأكرمه الله تعالى بما شاء ) من الدنو برفع مكانته والتدلي بجذبه إلى جناب قدسه وأثنى عليه ماأثنى حيث قبال: ﴿ فأوحى إلى عبده ماأوحى ﴾ [ النجم: ١٠] ففيه من تفخيم الموحى إليه والموحى به مالا يخفى .

<sup>(</sup>۱۰۹) شرح العقائد ۱۷۵ .

(و) نقول (الحوض) لرسول الله عَلَيْهُ (الذي أكرمه الله تعالى به) يوم القيامة (غياثاً لأمته) يُرده الأخيار ويزاد عنه الأشرار (حق) ثابت بصحيح الأخبار التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي (الله عني صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم الساء من شرب منه لايظما أبداً الالله الله وفي رواية لها : «حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق » وحديث أنس عندهما أيضاً : « مابين ناحيتي حوضي كا بين صنعاء والمدينة "(الله في رواية لها : « مثل مابين المدينة وعان "(الله في رواية لها : « مثل مابين المدينة وعان "(الله في رواية لها كثيرة جداً من روايات جماعات من الصحابة .

<sup>(</sup>١١٠) التواتر المعنوي : هو ماحصل الاطمئنان بصحة نسبته لقائله وقامت القرائن القاطعة بذلك ، وله أفراد كثيرة ، وهو دون التواتر اللفظي وعرف السيوطي في شرح التقريب : هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر فيه ذلك القدر المشترك .

<sup>(</sup>١١١) الحديث: رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرو بن العاص لكن لم يذكر البخاري « زواياه سواء » ولا « أبيض من اللبن » بل هو لمسلم وزاد في روايته عن ابن عمرو عقب ماذكر قالت أساء بنت أبي بكر: قال رسول الله عليه : « إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليه منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يارب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ماعملوا بعدك والله مابرحوا بعدك يرجعون على أعقابهم » فيض القدير: ١ / ٣٩٩ .

<sup>(</sup>١١٢) الحديث بتامه : « حوضي كا بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكواكب » رواه البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب والمستورد بن شداد ـ فيض القدير ٢ / ٢٩٩ وهو في البخاري ٧ / ١٩٥ بولاق ومسلم ٤ / ٦٣ .

<sup>(</sup>١١٣) هو في مــلم ٤ / ٦٥ عن أنس .

<sup>(</sup>١١٤) هو في مـــلم ٤ / ٦٤ ومسند أحمد ٥ / ١٤٩ .

تنبيهان ، الأول : قد فسر بعضهم الكوثر بالحوض وهو قول عطاء من المفسرين و يمكن أن يستدل له بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: بينا رسول الله على الظهرنا إذ أغفى إغفاءة في المسجد ، ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا : ماأضحك يارسول الله ؟ قال : « أنزلت على آنفاً سورة » فقراً : ﴿ بسم الله الرحمن الرحم : إنا أعْطَيْناك الكَوْثَر ، فَصَلِّ لربِّك وانحر ، إنَّ شائِنك هو الأبْتر ﴾ ثم قال : « أتدرون ماالكوثر ؟ » قلنا : الله تعالى ورسوله أعلم . قال : « فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل ، عليه خير كثير ، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد نجوم السماء » الحديث (١٠١٠) و إنما يتجه الاستدلال إذا جعلنا قوله : هو حوض عائد إلى النهر ، والظاهر أنه خبر عن الخير الكثير وأن ذلك الخير الكثير هو الحوض ، ففي رواية في الصحيحين : « أن الكوثر نهر في الجنة » (١١٠٠ ولفظ البخاري (١٠٠٠) : « بينها أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدرَّ المجوف ، قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبُه أو طينه مسك أذف . » .

ففي ذلك وغيره من الأحاديث صريح بأنه نهر فعني قول عَلَيْكُم « خيرٌ كثير هو حوض » أن النهر يمد الحوض وأن ماؤه منه وفي رواية لمسلم (١١٨٠) في صفة

<sup>(</sup>١١٥) وتمام الحديث: « آنيته كعدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول: ماتدري ماأحدث بعدك » رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن أنس - الفتح الكبير: ١ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>١١٦) له شواهد منها « الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب ريحاً من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الثلج » رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عَمَر. الفتح الكبير : ٢ / ٣٣٩ .

<sup>(</sup>١١٧) الجامع الصحيح ٧ / ١٩٣ بولاق .

<sup>(</sup>١١٨) ٤ / ٦٤ صحيح مسلم قال ابن الأثير: وفي حديث الحوض يغت فيه ميزابان مدادهما من الجنــة أي يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعاً ـ النهاية : ٣ / ١٦٨ طبع الخيرية .

الحوض : « أن ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق » اه. . يقال : غت الماء بغين معجمة فمثناة فوقية يغّت بالضم إذا جرى جرياً متتابعاً له صوت وتدفق .

الثاني: قد اختلف في تقدير الحوض كا مر، ويجمع بينها بأنه ليس القصد تقدير تحديد إنما القصد الإعلام بسعة الحوض جداً، وأنه ليس كحياض الدنيا، وقد تكرر منه وسفه بذلك فخاطب في وصفه لكل فريق بما يعرفه من مسافة بعيدة، ومنهم من قدر له المسافة بالزمان لابالمكان فقال: مسيرة شهر من غير قصد تحديد كا قدمناه.

تتمة . ذكر القرطبي في التمذكرة أن للنبي ﷺ حوضين كلاهما يسمى الكوثر أحدهما قبل الصراط ، والثاني في الجنة كذا في شرح المسايرة (١١١) .

<sup>(</sup>١١٩) جميع الكلام المتقدم المتعلق بالحوض نقله الشارح من شرح المسايرة ٢٤١ بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>١٢٠) ١ / ١٧ طبع البابي الحلي .

<sup>(</sup>١٢١) الحديث: رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس ـ فيض القدير ٢ / ٥١٧ أما ماذكر المصنف من أنه رمز للطبراني عن ابن مسعود فهو سبق نظر وحديث الطبراني الذي قبل هذا وأوله « إن لكل نبي خاصة » إلخ .

<sup>(</sup>١٢٢) محمد بن عبد الله الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قاضي عجلون ، نجم الدين فقيه متكلم ولمد سنة ٨٣١ هـ وتوفي سنة ٨٧٦ هـ . معجم المؤلفين : ١٠ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>١٢٣) شرح الشيبانية ص ٧١ من مخطوطات محمد رياض .

في الصحيحين من طرق: «أنا أول شافع وأول مشقّع » (١٢١) وهذه الشفاعة لأهل الجمع في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف والغم، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة وهي مختصة بنبينا عمد عليه ولم ينكرها أحد وهي المقام المحمود في قوله تعالى: ﴿ عسى أنْ يبعَثَكُ ربّك مقاماً محموداً ﴾ [ الإسراء: ٧٦] وهي المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وقد ورد في الحديث الصحيح الأمر بأن ندعو بذلك عقيب الآذان (١٥١٠) والحكمة في سؤال ذلك عليه من منزلته (١٢٥٠) وفي شرح الجزائرية للسنوسي رحمه الله: لاشك أن مما يجب الإيمان به لتواتره ووقوع الإجماع عليه ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد عليه في إراحة الناس من الموقف واختصاصها به عليه ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد عليه في الصحاح.

وفي شرح الجوهرة للمصنف (١٢٧) وله ﷺ شفاعات ذكر القاضي والنووي منها خَساً :

أحدها وهي أعظمُها وأعمها شفاعتُه عليه الصلاة والسلام بعد أن يكلم الناسُ الأنبياء حين يعاينون من شدائد الموقف وأهواله ، وطول القيام فيه لرب العالمين وزيادة القلق وتصاعد العرق مايذهب الأكباد وينسي الأولاد مدة ثلاثة آلاف سنة فيترادّونها من آدم إلى عيسى ، في خسة آلاف سنة أيضاً ، إذ بين كل سؤال نبي وآخر ألف سنة ، كا قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما ، فإذا انتهوا إليه على قال :

<sup>(</sup>۱۲٤) الحديث بتامه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع » رواه مسلم وأبي داود عن أبي هريرة . فيض القدير : ٣ / ٤١ .

<sup>(</sup>١٢٥) حديث الأذان « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محوداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة » رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر ـ الترغيب والترهيب : ١ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>١٢٦) إلى هنا انتهى كلام النجم ابن قاضي عجلون .

<sup>(</sup>١٢٧) أي اللقاني .

« أنا لها أنا لها ، أمتي ، أمتي » (١٢٨) وكلُّ مَنْ قبله لايقول : إلا نفسي ، اذهبوا إلى غيري . وهذه مختصة به عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر ، إذ هي للإراحة من طول الوقوف حين يتنون الانصراف من موقفهم ، ولو إلى النار .

وثانيها: في إدخال قوم الجنة بغير حساب ، وهذه أيضاً خاصة به على ماقاله القاضي والنووي ، وتردد ابن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه ابن حجر قائلاً: لادليل عليه وقد ذكر حديثها مسلم .

وثالثها : في قوم استوجبوا النار، فيشفع لهم فلا يدخلونها ، وهذه جزم القاضي (١٢١) وابن السبكي اختصاصها به ، وتردد النووي .

ورابعها : فين دخل النارَ من المؤمنين المذنبين . وهذه وقع إطباق القوم على عدم اختصاصها به .

وخامسها : الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة وهذه لاينكرها أيضاً المعتزلة كالأولى إلى أن قال : وقد بقيت شفاعات أُخر وردت بها آثار لاتخلو عن مقال .

(و) نقول (الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته) وأشهدهم عليه (حق) ثابت بالكتاب كا قال الله تعالى ﴿ وإذْ أَخَذَ ربّك من بني آدمَ من ظُهورِهم ذريتَهم وأشهَدَهم على أنفُسِهم ألسْتُ بربّكم قالوا: بلى شَهِدُنا ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ثم بين سبحانه وتعالى حكمة الإشهاد بقوله ﴿ أن تقولوا ﴾ أي لئلا يقولوا يوم القيامة ﴿ إنا كُنا عن هذا غافلين ﴾ [الأعراف:

<sup>(</sup>١٢٨) الحديث أورده الهيثمي في المجمع وهو طويل جداً وفيه « أنالها » مرة واحدة « أمتي أمتي » كا في الأصل وهي زيادة لأحمد في مسنده . رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه عن ابن عباس \_ مجمع الزوائد : ١٠ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>١٢٩) القاضي عياض ـ

(و) نقول (قد علم الله تعالى فيما )أي في علمه الأزلي الذي (لم يزل) عليه (عدد من يدخل الجنة) بفضله (و) مَنْ (يدخل النار) بعدله (جملة واحدة لا يزاد في ذلك العدد) المعلوم (ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما)أي في الذي (علم منهم أنهم يفعلونه) من خير أو شر ونفع أو ضر (وكل ميسر لما خلق له) فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة .

<sup>(</sup>١٣٠) مسلم بن يسار الجهني روى عن عمر والصحيح بينها نعيم بن ربيعة . وثقه ابن حبان ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : ٣٧٦ .

<sup>(</sup>١٣١) الحديث: رواه الإمام مالك وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والحاكم عن عمر - الفتح الكبير: ١ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>١٣٢) صحيح الترمذي ٨ / ٢٣٣ .

( والأعمال ) إغا تعتبر ( بالخواتيم ) وإن كان قبلها يوصف بضدها قال النسفي (۱۳۲) في عقائده (۱۳۵) : والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد ا ه . والخواتيم مبنية على سابقة القضاء كا أشار إليه بقوله ( والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى ) وقدره ( والشقي من شقي بقضاء الله تعالى ) وقدره السابق على وجوده ، وهذا إشارة إلى قوله تعالى ﴿ ما يُبدّل القول لدي ﴾ [ ق : ٢٩ ] قال البيضاوي (۱۳۵) : أي بوقوع الخلف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي . وعفوه عن بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل ، فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد ا ه [ كلام البيضاوي ] .

واعلم أن مبنى هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء في الإيان فن قال بجوازه في الإيان نظراً إلى الخاتمة ذهب إلى عدم التبدل ، ومن قال بعدم جوازه نظراً إلى تسمية الشرع المؤمن مؤمناً وإجراء أحكام الإيان عليه وإن كان ماله الكفر ، والكافر كافراً وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان ماله الإيان ذهب إلى حصول التبديل ، فكل من الفريقين ناظر إلى طرف ، والخلاف بينها مرجعة اللفظ دون المعنى ، ولهذا لم يذكر المصنف رضي الله عنه مسألة الاستثناء في الإيان ولا صرح بأن الشقي يصير سعيداً وبالعكس ، وإنما أتى بعبارة أجمع عليها الفريقان وهي أن العبرة في الخاتمة ، وأن من له سعادة في الأزل أو شقاوة فلا تتبدل ، بل لا بدأن تنفذ وتظهر على ذلك الشخص ، فإن كان لها أمر في الدنيا معين لا بدأن تكون فيه فإذا انقضي أمَدُها تبدلت بضدها ، وإذا لم يكن لها أمد معين بقيت إلى الآخرة ، وهذا المقدار لاخلاف فيه لأحد .

<sup>(</sup>١٣٣) عمر بن محمد النسفي . مفسر فقيـه محـدث متكلم . ولمد سنمة ٤٦١ هـ وتوفي سنـة ٥٦٧ ـ معجم المؤلفين : ٧ / ٣٠٥ .

<sup>(</sup>۱۳٤) ص ٦ مخطوط.

<sup>(</sup>١٣٥) تفسير البيضاوي ٢ / ٤٥٩ طبع الآستانة وهو : عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي . ناصر الدين قاض عالم بالفقه والتفسير توفي سنة ٦٨٥ هـ . معجم المؤلفين : ٦ / ٩٧ .

وفي بحر الكلام: والاستثناء في أصل الإيان غير صحيح عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لأن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والبيع فكذلك يرفع عقد الإيمان والاستثناء قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ، لأن هذا الاستثناء شك ، والشك في أصل الإيمان كفر وضلالة ، ولـذا لو قـال الكافر : أنـا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمناً ، وكذا لو وقف وقال : آمنت بـالله ورسولـه إلى ألف سنة لا يصير مؤمناً ولوقال : أكون مؤمناً غدا إن شاء الله أو أموت مؤمناً إن شاء الله أو يكون إيماني مقبولاً إن شاء الله يكون مستحسناً ، لأن رهذا الاستثناء في الدوام والثبات والقبول لا في أصل الإيمان ، وقال السعد في شرح العقائد (١٣٦) عند قول النسفى : وإذا وُجد من العبد التصديقُ والإقرارُ صح لـه أن يقول : أنا مؤمن حقاً لتحقق الإيمان ولا ينبغي أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة ، وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعـالي أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال ، أو للتبرك بذكر الله تعالى أو للتبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركُه لما أنه يوهم الشك ، ولهذا قال : ولاينبغي ، دون أن يقول ولا يجوز لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز ، كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل ، ولا مما تحصل به تزكية النفس والإعجاب بل مثل قولك : أنا زاهد متق إن شاء الله .

وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر ، لكن التصديق بنفسه قابل للشدة والضعف ، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى ﴿ أُولِئكَ هُم المؤمنونَ حقاً لهم دَرجات ﴾ [ الأنفال : ٤ ] الآية إنما هو في مشيئة الله تعالى .

<sup>(</sup>۱۳۱) ص ۱۹۲ . ا/

قلت: فعلى هذا تكون مسألة الاستثناء في الإيمان مبنية على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، كا أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على مسألة الاستثناء في الإيمان كا ذكرنا ، فن قال: إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء فيه وبعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة بيان . ومن قال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال: بعدم جواز الاستثناء ، وقال بالتبديل والتغيير في السعادة والشقاوة ، وسيأتي في كلام المصنف مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان .

والحاصل أن الخلاف لفظي كا ذكرنا وأن الإيمان والكفر حالتان توصف بها العباد فن وصف بالإيمان فهو مؤمن ومن وصف بالكفر فهو كافر كا أن الكبر والصغر حالتان فن وصف بالكبر فهو كبير ، ومن وصف بالصغر فهو صغير ، ولو كان المعتبر في صحة الوصف الخاتمة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيراً ، لأنه إذا كبر ومات مات كبيراً لا صغيراً ولا نزاع في صحة تسمية من اتصف بالصغر صغيراً في تلك الحالة فكذا هذا ، ومتى صح الاتصاف كان مقطوعاً به من غير شك فن اتصف بالكفر فهو كافر حقاً في تلك الحالة .

وأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى الموت وبقاء وصف الكفر على الكافر إلى الموت فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدور المكلف إلا باعتبار الوقت الذي هو فيه ، لعدم علمه بذلك فإن الله تعالى هو الذي استأثر بعلمه .

وبيان ذلك أن الساعة التي أنت فيها إن كانت إيماناً فقل: أنا مؤمن إيماناً حقاً واشكر نعمة الله تعالى عليك باعترافك بتحققها فيك، ولا تقل: أنا مؤمن إن شاء الله فتكون شاكاً في تلك النعمة متردداً فيها ـ ربما إنها تكون نقمة ـ غير شاكر عليها ربك فيلزم من ذلك أنك لا تشكر ربك على نعمة من نعمه التي أنعمها عليك أبداً ، لأن أعظم النعم التي هي نعمة الإيمان ترددت في أنها نعمة عليك أم نقمة فكيف غيرها من النعم، وهو ينافي حصول الشكر من أحد. وشكر المنعم فرض

وإن كانت ساعتك التي أنت فيها كفراً فقل: أنا كافر حقاً واعزم على إزالة ذلك منك في الحال بضده وهو الإيمان، واشكر ربك على التوفيق لذلك وبالله المستعان. كذا في المطالب للعارف سيدي عبد الغنى.

( وأصلُ القدر ) بتحريك الدال وتسكينها مصدر قدرت الشيء بفتح الـدال وتخفيفها إذا أحطت بقداره أي حقيقته ( سر الله ) تعالى أي علمه با يكون ( في خلقه ) ثم إيجاده ما سبق في علمه أنه يوجد ويعبر عن هذا بقضائه .

قال الإمام النووي (١٣٠٠) في شرحه على صحيح الإمام مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة (١٣٠١) إثبات القدر، وهو أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى، وأنكرت القدرية (١٤٠٠) هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يُقدرها في سابق علمه وأنها مُستَأنفة العلم، أي يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، تعالى ربنا عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً، وسميت هذه الفرقة القدرية لإنكارهم القدر وقد انقرضت هذه الفرقة، وصارت القدرية في هذا الزمان تعتقد أن الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن ذلك.

قال إمام الحرمين في إرشاده (١٤١) : إن بعض القدرية قال : لسنا بقدرية بل

<sup>(</sup>١٣٧) يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي ( أبو زكرياء ) فقيه محدث حــافــظ لغوي ولــد سنــة ١٣٧ هــ وتوفي سنة ١٧٧ هــ ــ معجم المؤلفين : ٣ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١٢٨) شرح مسلم ١ / ٢٠٨ هاميش قسطلاني طبعة مينية .

<sup>(</sup>١٣٩) في شرح مسلم أهل الحق .

<sup>(</sup>١٤٠) القدرية : هم الذين قالوا إن للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله تعالى وقضائه ، ومن أسبق الناس قولاً بالقدر معبد الجهني وغيلان الدمشقى .

<sup>(</sup>١٤١) الإرشاد ٢٥٦ طبع الخانجي بلفظ مغاير لبعض الألفاظ .

أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدر (١٤٢) وهذه جهالة وتواقح فإننا بحمد الله تعالى نفوض أمورنا لله تعالى ونضيف جميع الأمور إليه وهؤلاء الجهلة يضيفونها إلى أنفسهم ومضيف الشيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره ، وقد قال عليه « القدرية مجوس هذه الأمة »(١٤٢) شبههم بهم لتقسيهم الخير والشرفي حكم الإرادة ، كا قسمت المجوس الخير إلى يزدان ، والشر إلى أهرمن (١٤٤). كذا في شرح الطريقة وشرح الجوهرة للمصنف عند ذكر القدر .

و[ القدر] هو عند الماتريدية: تحديد الله تعالى أزلاً كلَّ مخلوق بحده الذي يوجد به ، من حسن وقبح ونفع وخير، ومايحويه من زمان ومكان ، ومايترتب عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب أو غفران ونحوه . قال بعضهم: المراد من القدر أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ، ثم أوجد ماسبق في علمه أنه يوجد ، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته . هذا هو المعلوم من الدين بقواطع البراهين وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث القدرية المخالفين .

و [ القدر ] عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قَدْرٍ مخصوص وتقدير معين ، في ذاتها وأحوالها كا نسبه لهم السيد في شرح المواقف (١٤٥)

والظاهر أنه اختلاف عبارة وأن المراد علم الله تعالى بإيجاده الأشياء ، ألا ترى

<sup>(</sup>١٤٢) انتهى كلام الإرشاد .

<sup>(</sup>١٤٣) وتمام الحديث: « إن مرضوا فلا تعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » رواه أبو داود والحاكم في الإيمان عن ابن عمر . قال ابن المنذر: حديث منقطع وأشار إلى ذلك الحاكم حيث قال: على شرطها إن صح لأبي حازم سماع من ابن عمر ـ فيض القدير: ٤ / ٥٣٤ وأورده النهبي في الكبائر ١٤٩ وهو في منذ الإمام أحمد ٢ / ٨٦ بلفظ قريب جداً .

<sup>(</sup>١٤٤) الكلام المتقدم برمته من شرح مسلم للنمووي مع حـذف بعض الجمـل ـ شرح مسلم : ١ / ٢٠٩ هامش قسطلاني .

<sup>(</sup>١٤٥) شرح المواقف ٥٢٩ .

إلى عبارة النووي نفعنا الله به وهو منهم - حيث قال : « ومعناه أن الله قدّر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده ، وعلى صفات مخصوصة ، فهي تقع على حسب ماقدرها » اه. . لكن استظهر سيدي عبد الغني في المطالب أن الخلاف معنوي ، وأنه مبني على الخلاف في صفات الفعل قدماً وحدوثاً فراجعه (لم يطلع على ذلك ) السرالذي أسره سبحانه وتعالى ( ملك مقرب ولاني مرسل ) إظهاراً لعجز من اتصف بالعبودية عن درك مااستبدت به الذات الأحدية (١٤٦) ( والتعمقُ والنظرُ في ذلك ) لإدراكه ( ذريعة ) أي وسيلةً ( الخُذلان ) بالضم : ترك العون والنصرة ( وسلَّمُ الحرمان ) عن الثبات على صحيح الإيان ( ودرجة ) أي مرقاة ( الطغيان ) أي الزَّلل عما عليه الراسخون أهـلُ العرفـان ( فـالحـذَر ) أي الحـذلِ ( كل الحـذر من ذلـك نظراً أو فكراً أو وسوسة ) فإن ذلك من مكائد الشيطان ، فتي خلج في خاطرك فاستعذ منه بالرحمن ، وفوض العلم لعالمه بالتصديق والإذعان ( فإنَّ الله تعالى ) قد ( طوى علم القدر عن ) جميع ( أنامه ) أي خلقه ( ونهاهم عن مَرامه ) أي طلبه ( كا قَالَ في ) محكم (كتابه ) عز وجل ( ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ [ الأنبياء : ٢٣ ] فمن سأل : لم فعل ؟ فقد ) وقع في الزلل لأنه قد ( رد حكم كتاب الله ) تعالى ( ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين ) فهذا قياس اقتراني من الشكل الأول (١٤٧) كل من مقدمتيه بديهي التسليم فينتج مسلماً من سأل لم فعل كان من الكافرين .

<sup>(</sup>١٤٦) قيل للحسن البصري: أأجبر الله عباده ؟ فقال: الله أعدل من ذلك ، فقيل: أفوض إليهم ؟ فقال: هو أعز من ذلك . ثم قبال: لو أجبرهم لما عذبهم ، ولو فوض إليهم لما كان للأمر معنى ، ولكنها منزلة بين المنزلتين ، ولله فيه سر لاتعلمونه . اهـ من شرح كفاية العوام .

<sup>(</sup>١٤٧) وهو الذي لم تكن النتيجة أو نقيضها مـذكورة فيـه بـالفعل ، وهو إمـا مركب من حَمليتين : كل ( آ ب ) وكل ( ب جـ ) يُنتج كل ( آ جـ ) أي بحذف المكرر .

أو من شرطيتين : مثل ( كلما كانت الشبس طالعة فالنهار موجود ، وكلما كان النهـار موجوداً فالأرض مضيئة ) ينتج ( كلما كانت الشبس طالعة فالأرض مضيئة ) .

( فهذا جُملة مايتحتاج إليه ) مريد اليقين ( من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ) المتقين ( وهي ) أي صفة التسليم ( درجة ) أي مرقاة ( الراسخين في العلم ) ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ [ آل عمران : ٧ ] ( لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود ) وفيه مرغوب ، وإليه مندوب ( وعلم في الخلق مفقود ) استأثر بعلمه علامُ الغيوب ( فإنكار العلم الموجود ) برَدِّ أوطعن أو تهاونِ بالحدود (كفرٌ ) بلا خلاف وجحود . ( وادعاء العلم المفقود ) الذي استأثر بعلمه علام الغيوب ( كفر ) أيضاً وعتود (و) لذا قال ( لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود) والعمل على مقتضاه ( وترك طلب العلم المفقود ) بالتسليم وتفويض علمه لمولاه . ( ونؤمن باللوح ) المحفوظ ، وهو جسم عظيم نوراني كَتَبَ فيه القلم بإذن الله تعالى ماهو كائن إلى يوم القيامة . ( والقلم ) وهو جسم عظيم نوراني خلقه تعالى من نوره ، فنؤمن بأنها مخلوقان لله تعالى موجودان ثابتان كما وردت بــه الآيــات القرآنية والأحاديث النبوية قال تعالى : ﴿ فِي لوح محفوظ ﴾ [ البروج : ٢٢ ] وقال : ﴿ ن ، والقلم ومايسطرون ﴾ [ القلم : ١ ] وفي الهيئــة السنيــة للجــلال السيوطى : أخرج أبو الشيخ (١٤٨) من طريق مالك (١٤١) بن دينار عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْلَةٍ : « إن لله لوحاً إحدى وجهيه ياقوتة حراء ، والوجه الثاني زمردة خضراء ؛ قلمه النور ، فيه يخلق ، وفيه يرزق ، وفيه يحيي ، وفيه يميت ، وفيه يعز ، وفيه يفعل مايشاء في كل يوم وليلة (١٥٠) ، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] عن النبي عَلِي قَال : « إن الله أولَ شيءِ خلق القلم ، وهـو من

<sup>(</sup>١٤٨) هو عبد الله بن محمد بن حبان الأنصاري ، ويعرف بـأبي الشيخ . محــدث . حــافــظ . مؤرخ . ولد سنة ٢٧٤ وتوفى سنة ٣٦٩ ـ معجم المؤلفين ؛ ٦ / ١١٤ .

<sup>(</sup>١٤٩) مالك بن دينار البصري ، أبو يحيى : من رواة الحديث كان ورعاً يأكل من كسبه توفي سنة ١٣١ هـ ـ الأعلام : ٦ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٥٠) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ قريب منه ـ الفتح الكبير : ١ / ٣٣٥ .

نوره مسيرة خسائة عام ، فأمره فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة "(١٥١) ونؤمن ( بجميع مافيه )، الله تعالى (قدرقم ) مما هو كائن على الوصف الذي وصفه ( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء ) قد (كتبه الله ) تعالى (فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن ) أو على غير صفته (لم يقدروا عليه ) حيث (جف القلم ) وارتفعت الصحف ( بما هو كائن إلى يوم القيامة ) .

(و) نؤمن أن (ماأخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وماأصابه لم يكن ليخطئه ) ففي الأربعين النووية : عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كنت خلف النبي والله فقال : « ياغلام إني أعلمك كامات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تُجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علي ، رفعت الأقلم وجفت الصحف » رواه الترمذي (١٥٠١) وقال : حسن صحيح .

(و) الواجب (على العبد أن يعلم أن الله) تعالى (قد سبق علمه في كل شيء كائن من) جميع (خلقه وقدر ذلك) وقضاه (بمشيئته) وإرادته (تقديراً محكماً مبرماً) وأنه (ليس فيه ناقض ولامعقب ولامزيل ولامغير ولامحول ولازائد ولاناقص من) جميع (خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الإيمان المعقود عليه بالإيقان (و) من (أصول المعرفة) لأهل العرفان.

( والاعتراف ) بالرفع عطفاً على المصدر المتأول من أن يَعلمَ أي الواجب

<sup>(</sup>١٥١) ورواه أحمد في مسنده ٥ / ٣١٧ وليس فيه « وهو من نوره مسيرة خمسمائة عام » واختلاف عدة ألفاظ عن عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>١٥٢) في جامعه : ٨ / ٢٥٣ .

العلم ، والاعتراف ( بتوحيد الله ) تعالى بأنه هو الموجد للكائنات بأسرها من غير تأثير لدهر أو لنوء أو غيرها من الأسباب (١٥٠١) العادية فإنها غير مؤثرة بطبعها ، وإغا المؤثر هو الله تعالى وحده عندها ولذا سميت عادية (١٥٠١) ( وربوبيته ) فيتصرف في ملكه بشيئته على حسب ماسبق في علمه وحكته ( كا قبال تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وخلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾ [ الفرقان : ٢ ] وقبال تعالى : ﴿ وكان أمر الله قدراً مقدوراً ﴾ ) [ الأحزاب : ٢٨ ] فهذا وغيره من الآيات الكثيرة إخبار منه تعالى بأنه الخالق لكل شيء والمقدر له فمن لم يعترف بذلك فهو خصه ( فويل لمن صار له الله في القدر خصيماً وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماً ) وعقلاً ذمياً فإنه ( لقد التمس بوهمه في محض الغيب سراً فيه قلباً سقيماً ) وعقلاً ذمياً فإنه ( لقد التمس بوهمه في محض الغيب سراً كتيماً وعاد بما قال فيه أفاكاً أثماً ) .

(و) نقول (العرش) وهو في اللغة: السرير، ومعناه هنا كا قال اللقاني ارحمه الله تعالى]: هو جسم عظيم نوراني علوي ، محيط بجميع الأجسام. قيل: هو أول المخلوقات وجوداً عينياً، ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها، وإن أخرج ابن أبي حاتم (١٥٥) في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب منبه قال: إن الله خلق العرش من نوره، والكرسي بالعرش ملتصق والماء كله في جوف الكرسي، وإلماء على متن الريح، وحول العرش أربعة أنهار: نهر من نور بيت لألاً، ونهر من نار تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من

<sup>(</sup>١٥٣) السبب: مىأفضى إلى الشيء من غير تـأثير فيـه ، والسبب العـادي هو سبب غير تـام يتـوقف وجود المسبب عليه بحكم العادة وهي التكرار مع صحة التخلف ومـــّالـه قولنــا: النــار تحرق ، والماء يروي ، والسكين تقطع . كل ذلك عادة لاطبعاً .

<sup>(</sup>١٥٤) هو عبد الرحمن بن ( أبي حاتم ) التميي الحنظلي ( أبو محمد ) عالم محدث عارف بالرجال فقيــه . ولد سنة ٢٤٠ هــ وتوفي سنة ٣٢٧ هــ ـ معجم المؤلفين : ٥ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>١٥٥) هو : وهب بن منبه الأبناوي أبو عبد الله : مؤرخ ، كثير الأخبار عن الكتب القديمـة يعـد في التابعين . ولد سنة ٣٤ هـ وتوفي سنة ١١٤ هـ ـ الأعلام : ٩ / ١٥٠ .

ماء ، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة وفي شرح البخاري لشيخ الإسلام أن العرش فوق العالم وأنه ليس بكرة كا يزع كثير من أهل الهيئة بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة . انتهى : قلت : و يكن (٢٥١) الاستدلال على أن العرش والكرسي على صورة الكرة كا يزعمه أهل الهيئة ، عا ورد في الحديث : « بأن الساوات السبع مع الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة »(٢٥١) فإن تخصيص الحلقة بالتثيل بها في الساوات والكرسي ، وذكر العرش معها مؤذن بذلك فإن الحلقة مستديرة كا هو المتبادر والله أعلم ، وقال البيضاوي في تفسيره : والعرش : الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيب بسرير الملك ، فإن الأمور والتدابير تنزل منه وقيل : الملك ا ه. أي قيل : إن العرش هو الملك كا قيل ذلك في الكرسي أيضاً يعني ملك الساوات والأرض . كذا في الطالب الوفية .

( والكُرسيّ ) بضم الكاف وربما كسرت وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به ، لا قطع لنا بحقيقته فنمسك عنها لعدم العلم بها وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي ذر [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله عنه ] با أبا ذر ما الساوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة » (١٥٥١) وأخرج ابن جرير (١٥٥١) عن

<sup>(</sup>١٥٦) وفي م يكره .

<sup>(</sup>١٥٧) الحديث رواه البيهةي في الأسهاء والصفات ٤٠٤ عن أبي ذر قال : دخلت على رسول الله عليه وهو في المسجد فذكر الحديث قال فيه قلت : فأي آية أنزل الله عليك أعظم قال : « آية الكرسي » ثم قال :/« يا أبا ذر ما السهاوات السبع في الكرسي » المخ ... وقال : تفرد به يحيى بن سعيد وله شاهد بإسناد أصح ...

<sup>(</sup>١٥٨) الحديث أخرجـه أبو نعيم في الحليـة ١ / ١٦٦ عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر وهو قسم من حديث طويل .

<sup>(</sup>١٥٩) تفسير ابن جرير الطبري ٢ ٪ ٧ مينية .

الضحاك قال: الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم. وأخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني(١٦٠) في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن ابن عبــاس [ رضي الله عنهما ] قــال : الكرسي موضع القــدمين ، والعرش لا يقدر أحد قدره ، كذا ذكره اللقاني . وفي رشف النصائح للسهروردي رحمه الله تعالى قال : ومما ورد من عظيم قدرة الله تعالى وخلقه الـذي تتضاءل(١٦١١) دون إدراكه العقول وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي يقول الله تعالى : ﴿ وسع كرسيُّــه الساوات والأرض ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ] ورد : أن كل قــاعًـــة من الكرسي طولها مثل الماوات السبع والأرضين السبع وهو بين يمدي العرش ، ويحمل الكرسي بأربعة أملاك ، لكل ملك أربعة وجوه ، أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلي خسمائة عام ، ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام ، وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة ، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة ، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة ، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسال للطير الرزق من السنة إلى السنة ، وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر [ رضى الله عنه ] قال : قلت : يا رسول الله أي آية نزل عليك أعظم ، قال : « آية الكرسي » ، ثم قال : « يا أبا ذر . ما الساوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة »(١٦٢) وفي بعض الأخبار: أن بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعون حجاباً من ظلمة ، وسبعون حجاباً من نور ، غلظ كل حجاب مسيرة خمسائة سنــة ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش . كذا في المطالب الوفيــة .

<sup>(</sup>١٦٠) هكذا في الأصول الثلاثة . والصواب : الحاكم في المستدرك ٢ / ٢٨٢ طبع الهند .

<sup>(</sup>١٦١) قوله تتضاءل قال في الختار : رجل ضئيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيضاً وقد ضؤل بالهمز من باب ظرف ا هـ . والعبارة من هامش م وهي للشيخ محمد البيطار .

<sup>(</sup>١٦٢) الحديث تقدم فيا تقدم .

كل منها (حق ) ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال تعالى : ﴿ وهو رب العرش العظيم ﴾ [ التوبة : ١٢٩ ] وقال تعالى : ﴿ وسع كرسيه الساوات والأرض ﴾ [ البقرة : ٢٥٥ ] وقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية .

( وهو عز وجل مستغن ) بذاته ( عن العرش وما دونه ) قال الإمام في وصيته : وهو الحافظ للعرش وغير العرش ( محيط ) علمه ( بكل شيء ) حواه ( وبما فوقه ) وبما تحته وما والاه ( و ) هو سبحانه وتعالى ( قد أعجز عن الإحاطة ) بكنهه ( خَلْقَه ) سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه ، ولا يقدر أحد قدره .

( ونقول : إن الله ) قد ( اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليماً ) أنى بالمصدر المؤكد لدفع حمل الكلام على المجاز (١٦٢) كا نص في كتابه تعالى تنويها في شأنها وتعلياً فنؤمن أنه موصوف بذلك على المعنى الذي أراده ( إيماناً ) ثابتاً ( و ) نصدق به ( تصديقاً ) لازما ( و ) نسلم بجميع ما وصف به ذاته العلية في كتابه أو على لسان نبيه ( تسليماً ) خالصاً عن التأويل ، وننزهه عما يستحيل في حقه من ميل القلب وعطفه والكلام الذي هو بالآلة من الحرف والصوت وغير ذلك .

وقد اختلف في أن السموع هل هو الكلام النفسي أو ما يدل عليه قال في المسايرة: قال الإمام الأشعري: الكلام النفسي مما يسمع قاسه على رؤية ما ليس بلون فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس بصوت، واستحال الماتريدي سماع ما ليس بصوت، وعنده سمع موسى عليه السلام صوتاً دالاً على كلام الله تعالى وخص به أعني باسم الكليم لأنه بغير واسطة الكتاب والملك وهو أوجه، لأن الخصوص باسم السمع من العلم ما يكون إدراك صوت وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم الرؤية، وقد يكون له الاسم الأع أعني العلم مطلقاً، أي عن التقييد عتعلق خاص، ثم قال: وبعد اتفاق أهل السنة على أنه

<sup>(</sup>١٦٣) هو اسم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما .

تعالى متكلم لم يزل متكلماً به ، اختلفوا في أنه تعالى هل هو مكلم لم يزل مكلماً ، فعن الأشعري : نعم ، وعن بعض أهل السنة ونقله بعض متكلمي الحنفية عن أكثرهم : لا . وهو عندي حسن ، فإن معنى المكلمية لا يراد به هنا نفس الخطاب الذي يتضنه الأمر والنهي ك [ قوله تعالى ] : ﴿ فاقتلوا المشركين ﴾ [ التوبة : ٥ ] ﴿ لا تقربوا الزنا ﴾ [ الإسراء : ٣٢ ] لأن معنى الطلب يتضنه ولا يختلف فيه إذ هو داخل في الكلام القديم ، وإغا يُراد به إساع لمعنى ﴿ اخلع نعليك ﴾ وطه : ١٢ ] وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القديم بإساعه لخصوص بلا واسطة معتادة ، ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإساع ، فإن أريد به غير هذين الأمرين فليبين حتّى يُنظر فيه والله أعلم اه. .

( ونؤمن بالملائكة ) المكرمين ( و ) بجميع ( النبيين ) والمرسلين ( و ) بجميع ( الكتب المنزلة على ) الأنبياء ( المرسلين ) صلوات الله وسلامه عليهم أجمين ( ونشهد أنهم ) كلّهم ( كانوا على الحق المبين ) وعن جميع ما يؤدي إلى نقص مراتبهم العلية معصومين ( ونسمي أهل قبلتنا ) وهم الدين شهدوا شهادتنا واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا ( مسلمين ) و ( مؤمنين ) و إن وصفوا بارتكاب الكبائر فاسقين ( ما داموا ) أي مدة دوامهم ( بما ) أي بالذي ( جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين وله ) عليه الصلاة والسلام معترفين مكذبين ) ففي صحيح البخاري ( بها واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم رسول الله عليه الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال رسول الله عنه قال نقال رسول الله عنه قال وأخبر ) به ( مصدقين ) جازمين به السلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تُخفروا الله في ذمته » وفيه (١٠١٠) : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال وسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال وسول الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال وسول الله وسول الله عنه قال : قال وسول الله عنه قال : قال وسول الله وسول اله وسول الله وسول الله وسول اله وسول الله وسول اله و

<sup>(</sup>١٦٤) الجامع الصحيح : ١ / ٩٥ بولاق برقم ٣٨٦ .

<sup>(</sup>١٦٥) صحيح البخاري : ١ / ٩٥ بولاق برقم ٣٨٧ .

إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، وذبحوا ذبيحتنا ، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » .

( و ) مما يجب علينا أننا ( لا نخوض في ) ذات ( الله ) تعالى . روي عن أبي حنيفة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء ، بل يصفه بما وصف به نفسه .

( ولا نقول بخلق القرآن ) لأن الخلق صفة الحديث العديم والقرآن كلام الله قديم ( و ) مما يجب علينا أننا ( لا نخالف جماعة المسلمين ) السواد الأعظم أهل السنة والجماعة ، فإن الله تعالى عصم هذه الأمة عن الاتفاق على الضلالة ، فن خالفها كان ضالاً قبال تعالى ﴿ ومن يشاققِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ﴾ [ النساء : ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ﴾ [ النساء : كل بكل

واحد وإلا لم يكن في ضعه إلى المشاققة فائدة ، وذلك لأنه تعالى جع بين مشاققة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، ولا شك أن مشاققة الرسول وحدها توجب الوعيد ، فلولا أن الاتباع المذكور كذلك لم يكن في ضعه إلى المشاققة فائدة وكان الكلام حينئذ ركيكا ، كا لو قال : من يشاقق الرسول ويأكل الخبز . وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً ولا شك أن اتباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ [ يوسف : ١٠٨] الآية فيكون الواجب اتباع سبيل المؤمنين ، ثم سبيل المؤمنين لا يمكن أن يكون غير ما أتى به النبي عليا ، لأنه إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول ، كذا في التوضيح لصدر الشريعة .

( ولا نقول لا يضرمع الإسلام ذنب لمن عمله ) خلافاً للرجئة القائلين بأنه لا يضرمع الإيمان ذنب كا لا تنفع مع الكفر حسنة ، فحسناتنا مقبولة وسيآتنا مغفورة ، وباينتهم المعتزلة والخوارج فقطعوا بعقابه ، وتوسطت أهل السنة فلم يقطعوا بعقاب ولا ثواب لعاص ولا لأواب ، بل فوضوا أمره إلى رب الأرباب ( و ) قالوا ( نرجو ) أي نؤمل من فضل الله إنجاز ما وعده ( للمحسنين من المؤمنين و ) لكن ( لا نأمن عليهم ) مكر الله تعالى إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ( ولا نشهد لهم بالجنة ) عاهم لها مقدمون وبها إن قبلت أعمالهم موعودون .

واعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها: أن لا يُشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. والثاني: أن يُشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه، وهو قول كثير من العلماء وعليه المصنف كاسياتي. والثالث: أن يُشهد لمن شهد له المؤمنون كا في الصحيحين (١٦١): أنه مر بجنازة فأتنوا عليها بخير فقال عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١٦٦) صحيح البخاري ٢ / ٩٢ برقم ١٢٨ بولاق واللفظ له ومسلم ٢ / ٣٧٦ البابي الحلى .

« وجبت » ومر بأخرى فأثنى عليها بشر فقال : « وجبت » فقال عمر : يا رسول الله ما وجبت ؟ فقال : « هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ، وهذا أننيتم عليه شراً فوجبت له النار ، أنتم شهداء الله تعالى في الأرض » ( ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ) مما أعد لهم ( و ) لكن ( لا نقنطهم ) ونؤيسهم من رحمة الله تعالى إذ لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ( والأمن ) من مكر الله تعالى ( والإياس ) من روح الله ( ينقلان عن الملة ) الإسلامية لما تلونا ( وسبيل ) القول ( الحق ) ما ( بينها ) وهو القول ( لأهل القبلة ) وفي شرح العقائد : فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى ، وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى فيكون المعتزلي كافراً مطيعاً كان أو عاصياً ، لأنه إما آمن أو آيس ، ومن قواعد أهل السنة : أن لا يكفر أحـد من أهل القبلة ، قلنا : هذا ليس بيأس ولا أمن ، لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح ، وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله ، فيكتسب المعاصى وبهذا يظهر الجواب عما قيل : إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يكون كافراً ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن ، وذلك لأنا لا نسلم أن استحقاقه النار يستلزم اليأس ، وأن اعتقاده عدم إيانه المفسّر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء يوجب الكفر . هذا والجمع بين قولهم : لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم : بكفر من قال بخلق القرآن واستحالـة الرؤيـا أو سب الشيخين وأمثال ذلك مشكل ا هـ .

أقول: قد ذكر العلامة البخاري: أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكامات المذكورة ونحوها ليس على ظاهره بل تغليظاً يريدون به التنفير أو مقيد باعتقاد ما يكون به اللفظ كفراً ويرشد إلى هذا قوله:

( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما ) أي الذي ( أدخله فيه ) أي في الإيمان وهو الإقرار بالتوحيد والإذعان به ، وبكل ما علم بالضرورة أنه من الدين ، كا ذكره بقوله :

شرح العقيدة الطحاوية ( ٧ )

( والإيمانُ هو ) أي حقيقتُه ( الإقرار ) بالوحدانية وحقية الرسالة ( باللسان والتصديقُ بالجنان ) أي قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين النبي عَلِيلًا بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال ، كالوحدانية ، والنبوة ، والبعث والجزاء ، ووجوب الصلاة والـزكاة ، وحرمـة الخر ونحوها ، ويكفى الإجمال فيا يلاحظ إجمالاً ، كالإيمان بالملائكة ، والكتب والرسل ، ويشترطُ التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً ، كجبريـل وميكائيـل ، ومـوسى وعيسي ، والتوراة والإنجيل ، حتى إن من لم يصدق بواحــد معين منهــا كافر . واعلم أن كلا منها ركن إلا أن التصديق ركن لا يحمل السقوط أصلاً ، والإقرار قد يحمله كما في حالة الإكراه والعجز . وفي المسايرة في أول الخاتمة في بحث الإيمان ومفهومه : فقيل: هو التصديق بالقلب فقط وهو الختار عند جمهور الأشاعرة، أو مع الطاعـة وهو قول الحوارج ولذا كفِّروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية ، أو بــاللســـان فقـط وهو قول الكرامية ، فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج ، وإلا فهو مؤمن مخلد في النار ، أو بالقلب واللسان وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهورٌ عن أصحابه والمحققين من الأشاعرة قالوا : لما كان الإيمان التصديق ، والتصديق كا يكون بالقلب يكون باللسان فيكون كلّ منها ركناً في الباب ، لا يثبت الإيمان إلا بها إلا عند العجز ، وكذا الاحتياط واقع عليه ، والنصوص دالة عليه ، وذكروا ما تعلقت به يعني الكرامية يعني من نحو قول عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »(١٦٧) ومن قوله تعالى ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ﴾ الآية [ النحل : ١٠٦ ] جعل المتكلم كافراً مع أن قلبه مطمئن بالإيمان ، ولكن عفى عنه ، وإذا كان كافراً باعتبار اللسان يكون مؤمناً باعتباره لاتحاد مورد الإيمان والكفر وصرح بالآية بإثبات الإيمان للقلب والكفر أيضاً لـه بقولـه ﴿ وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ [ الآية تتمة التي تقدمت ] وهو محل اتفاق بين الفريقين فوجب كون الإيمان بهما وهو الاحتياط ، إلا

<sup>(</sup>۱۱۷) تقدم ص ۹۴.

أن قول صاحب العمدة منهم يعني الحنفية : الإيمان هو التصديق فن صدق الرسول فيا جاء به فهو مؤمن بينه وبين الله تعالى والإقرار شرط إجراء الأحكام هو بعينه القول الختار عند الأشاعرة والمراد أن أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك . واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يعتقد أنه متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر وعناد وهذا ما قالوا : إن ترك العناد شرط وفسروه به . وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بها في تحقيق الإيمان وإثباته أمور ؛ الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقاً ، كترك السجود للصنم ، وكقتل نبي أو الاستخفاف به أو بالمصحف والكعبة ، وكذا مخالفة ما أجمع عليه وإنكاره بعد العلم به قال الإمام أبو القاسم الأسفراييني بعد ذكرها : إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه ا هـ بحروفه أقول : وهذه إحدى المسائل الشلاث التي ذكر السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعري رأو ) نقول ( أن جميع ما أنزل الله ) تعالى ( في القرآن ) من الإخبار عما سلف ويكون في الأزمان وأحوال الآخرة من الصراط والميزان والجنسان والنيران ( و ) كذلك ( جميع ما صح عن النبي يَوْلِيْ من الشرع والبيان كله حق ) وصدق يإذعان وإيقان .

(و) نقول (الإيمان) وكذلك الإسلام لتلازمها مفهوماً فقد اتفق أهل الحق أنه لا إيان بلا إسلام وعكسه لجميع الأنام من أهل الأرض والساء (واحد) لأنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان الذي لا يقبل التشكيك (وأهله) من الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين الأبرار والفجار (في أصله) الذي هو التصديق كلهم فيه (سواء) أي لا تفاضل فيه من حيث ذاته ، ولا يزيد ولا ينقص (و) إنا (التفاضل بينهم) والزيادة والنقص (بالتقوى ومخالفة الهوى) وفي المسايرة (١٦٨) قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزيد الإيمان

<sup>(</sup>١٦٨) شرح المسايرة ٤١ بولاق .

ولا ينقص ، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وكثير ، وذهب عامتُهم إلى زيادته ونقصانه قيل : والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيان وعدمه ، فعلى الأول يزيد بزيادتها ، وينقص بنقصانها ، وعلى الثاني لا لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان ، وهذا لا يتغير بضم الطاعات ولا ضم المعاصي وفيه نظر ، بل قال : بزيادته ونقصانه كثير بمن صرح بأنه مجرد التصديق لظواهر كقوله تعالى ﴿ زادتهم إياناً ﴾ [ الأنفال : ٢ ] وعن ابن عمر قلنا : يا رسول الله : إن الإيان يزيد وينقص ؟ قال : « نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه الله النار » (١٢٠١ وقالوا : لا مانع عقلاً من ذلك ، بل اليقين الذي هو مضون التصدييق يتفاوت قوة في نفسه من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات القطعية ، ولذا قال إبراهيم عليه السلام حين خوطب بقوله : ﴿ أولم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ [ البقرة : ٢٦٠ ] والحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيره لا ينعون الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس الذات ، بل بتفاوته يتفاوت المؤمنون .

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أقول إيماني كإيمان جبريل ، ولا أقول مثل إيمان جبريل ، لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات ، والتشبيه لا يقتضيه ، فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء ، بل يتفاوت غير أن ذلك التفاوت بزيادة ونقص في نفس الذات أو بأمور زائدة عليها ، فنعوا يعني الحنفية وموافقيهم الأول وقالوا : ما يتخايل من أن القطع يتفاوت قوة ، إنما هو راجع إلى جلائه ، فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتب مقدماته كان الجزم الكائن فيه كالجزم في قولنا : الواحد نصف الاثنين ، وإنما تفاوتها باعتبار أنه إذا

<sup>(</sup>١٦٩) رواه أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره من رواية علي بن عبد العزيز عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن إساعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر ـ شرح المسايرة ٤٢ وله شواهد في البخاري ١/ ٥ بحاشية السندي وفي ابن ماجه : ١/ ٢٠ عن أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء قالوا : الإيمان يزيد وينقص .

لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر خصوصاً مع عزوب(١٧٠) النظر فَيُتخيل أنه إنما هو أجلى عند العقل ، فنحن لو سلمنا ثبوت ماهيــة المشكـك وأن مآبه التفاوت كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة للكائن في العاج مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل لا نسلم أن ماهية اليقين منه لعدم ما يوجبه ، ولو سلمنا أن ماهيـة اليقين تتفـاوت لا نسلم أنـه بمقومـات المـاهيـة بل بغيرها ، وقد ذكروا يعنى الحنفية وموافقيهم أنه يتفاوت بإشراق نوره وثمراته ، فإن كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة فلا خلاف في المعني ، إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة ونقصاناً هل هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو خارجة عنها فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت بأمر معين والخلاف في نسبته إلى تلك الماهيـة لا عبرة وإن كان زيـادة إشراقـه غير زيادة القوة فالخلاف ثابت الهـ(١٧١١) ثم قال (١٧٢١): ولما كان ظاهر قول الخليل ﴿ بلى ولكن ليطمئن قلى ﴾ عدَم الاطمئنان ، وهو ينافي القطع وعدم التردد احتيج إلى تأويله فقيل الخطاب مع الملك ليطمئن قلبه بأنه جبريل عليه السلام ، والتأمل اليسير النفيه وقيل : زيادة الاطمئنان ويرجع الكلام في معنى زيادته ويجيء فيه ما تقدم وقيل [ طلب ] حصول القطع بالإحياء بطريق آخر وهو البديهي بسبب وقوع الإحساس به وهو حسن ، ولا يفيد في محل النزاع لأحد الفريقين ، وحاصله [ أنه ] لما قطع بذلك عن موجبه اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته كن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يانعة وأنهار جارية فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتها ، فإنها لا تسكن

<sup>(</sup>١٧٠) قوله عزوب بالعين المهملة والزاي المعجمة مصدر عزب أي بعد وغـاب وبـان دخل وجلس وفي الحديث « من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب » بالتشديد أي بعد عهده بما ابتدأ منه ا هـ مختار وجاء في آخر النسخة م : الشيخ محمد البيطار .

<sup>(</sup>١٧١) أي كلام المسايرة ص ٤٥ .

<sup>(</sup>١٧٢) أي صاحب المسايرة ص ٤٦ .

ولا تطمئن حتى يحصل مناها ، وكذا شـأنهـا في كل مطلوب مع العلم بوجوده فليس تلك المنازعة والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق إذ الفرض ثبوته ا هـ (١٧٢) تنبيه ما ورد من الآيات الـدالـة على زيادة الإيمان كقولـه تعـالي ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ [ الأنفال : ٢ ] وقوله ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانًا ﴾ [ التوبة : ١٣٤ ] وقولـه ﴿ ويزداد الـذين آمنوا إيماناً ﴾ [ المدثر : ٣١ ] وقوله ﴿ والذين اهتدوا زادهم هدئ ﴾ [ محمد : ١٧ ] وقوله ﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ [ الفتح : ٤ ] محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجلة ثم يأتي فرض بعد فرض ، فكانوا يؤمنون بكل فرض ، وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به ، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي عليه قال السعد : وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي عَلِيْكُمْ والإيمان واجب إجمالاً فيما علم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً ، والاخضاء في أن التفصيل أزيد بل أكمل من الإجمالي ا هـ . أقول : لا يخفى أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برمتها إجمالاً فالاطلاع على تفاصيلها لم ينقلب الإيمان من النقصان إلى الزيادة ، بل من الإجمال إلى التفصيل بخلاف ما في عصر النبي عَلِي فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه ، فكلما ازدادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا محالة ، وأما قوله : فلا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل ، فكونه أكمل مسلم إلا أنه غير مفيد ، وأما كونه أزيد ممنوع ، ففي المطالب الوفية : ولا يخفى أن مثل هذه الزيادة في الاعتقاد وإن تفاوتت كا ذكر ، ليست زيادةً في أصل الإيمان وإنما هي زيادة في وصفه ، كالإنسان المريض والإنسان القوي صاحب العافية ، فإن الإنسانية فيهما على السواء من غير تفاوت ، وإنما القوة والضعف في أوصافها لا في ذاتها ، والـزيـادة في وصف الشيء ليست زيـادتــه في ذاته ، وإلا لكان المؤمنون كافرين بالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لزيادة إعان الأنبياء بالنسبة إلى إعانهم ، ونقصان إعانهم عن إعان الأنبياء عليهم السلام

<sup>(</sup>١٧٣) أي كلام الكمال في المسايرة ص ٤٨ في الخاتمة .

فقد كفروا بتلك الزيادة ، لعدم وجودها في إيمانهم وهو باطل ، بل زيادة إيمان الأنبياء عليهم السلام من حيث القوة ، وقد علمت أنها زيادة في الوصف لا في أصل الإيمان ، فليست زيادة في الإيمان فلا يزيد الإيمان ولا ينقص وإنما يقوى ويضعف فلا عليك مما ذكر ابن قاضي عجلون تبعاً لنظم الشيبانية (١٧٠١) حيث قال : وفي كون حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقص كلام لبعض المحققين مبسوط في المطولات وتبعه الشيخ علوان الحموي وساق عبارتها ونظر فيها إلى أن قال : والحاصل أن الخلاف لفظي ، فن قال بالزيادة والنقصان في الإيمان اعتبر زيادة أوصافه ونقصانها ، كقوته وضعفه ومن نفى الزيادة والنقصان عنه نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه وهو الأولى بالاعتبار عند أولي الأبصار اه. وهذه المسألة الثانية من الثلاث التي ذكرها السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعري ولم أقف على غيرهما في كلام المصنف اه. وهو أخبر فن ظفر بالثالثة فليلحقها في علها إلا أن يكون فهم من قوله : له معني الربوبية ولا مربوب ، ومعني الخالقية ولا مخلوق ، ما فهمه الألمة الماتريدية من أنه إشارة إلى قِدَم صفاتِ الفعل وقد علمت ما فهه .

( والمؤمنون ) بالتقوى كا في بعض نسخ المتن ( كلُّهم أوليساء الرحمن ) جل وعلا قال تعالى : ﴿ إِنْ أُولِياوُه إِلاَ المتقون ﴾ [ الأنفال : ٣٤ ] والأولياء جمع ولي بوزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول ، أو بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم ، قال ابن عبد السلام : وكونه بمعنى فاعل أرجح لأن الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه وقد مدحهم الله تعالى اه . فعلى الأول يكون الولي من تولى الله عز وجل رعايتَه وحفظه ، فلا يكله إلى نفسه كا قال تعالى : ﴿ وهو يتولى الصالحين ﴾ والأعراف : ١٩٦ ] وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته ، فهو يأتي بها على التوالي ، آناء الليل وأطراف النهار و يجنح إلى هذا ماعرفه به فهو يأتي بها على التوالي ، آناء الليل وأطراف النهار و يجنح إلى هذا ماعرفه به على الماني في شرح عقيدة الشيباني للنجم ابن قاضي عجلون ص ١ ، من مخطوطات محد

رياض .

السعد في شرح العقائد حيث قال: هو العارف بالله حسب ما يكن المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي، المعرضُ عن الانهاك باللذات والشهوات (١٧٥٠). وإلى الأول ماعرف به السيد الشريف حيث قال (١٧٦٠): الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه.

( وأكرمهم ) عنده تعالى ( أطوعهم ) وأتقاهم له قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمْ عَنْدَ اللهُ أَتَقَاكُم ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] ( وأتبعهم للقرآن ) قال تعالى : ﴿ فيه هدى للمتقين ﴾ [ البقرة : ٢ ] وعن ابن عباس رضي الله عنها : تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه بأن لايضل في الدنيا ، ولا يشقى في العقبى ثم قرأ : ﴿ فَنَ اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾ [ طه : ١٢٣ ] .

( والإيمانُ ) المطلوب من المكلف ( هو الإيمان ) أي الإقرار (١٧٠) مع التصديق والإذعان ( بالله ) تعالى بأنه موجود بصفاته الواجبة له منزها عما يستحيل عليه ( وملائكته ) بأنهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبأنهم سفر الله بينه وبين خلقه ، يتصرفون فيهم كا أذن ، صادقون فيا أخبروا به وأنهم بالغون في الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال تعالى : ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ [ المدثر : ٣١ ] وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أُطَّتِ الساء وحق لها أن تَبُط ، مامن موضع قَدَم إلا وفيه مَلَك ساجداً أو راكعاً » (١٧٠) ( وكتبه ) بأنها كلام الله تعالى الأزلي القديم المنزه عن الحروف

<sup>(</sup>١٧٥) شرح العقائد ١٧٥.

<sup>(</sup>١٧٦) التعريفات ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۱۷۷) وفيه إشارة إلى عدم اشتراط لفظ أشهد كا هو المذهب خلافاً لمن شرطه مستدلين بقوله والله الله « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله » مع أنه جاء في رواية أخرى : « حتى يقولوا لاإله إلا الله » اه. . الشيخ محمد البيطار وليس في هامش س و ع هذه العبارة وهي من م .

<sup>(</sup>۱۷۸) الحديث « إني أرى ما لاترون وأسمع ما لاتسمعون أطت الساء وحق لها أن تئط مافيها موضع ....

والأصوات ، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان ملك وبأن جميع ماتضنته حق وصدق ( ورسله ) بأنه أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم وتكيل معاشهم ومعاده ، وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلغوا عنه رسالته وبينوا ماأمروا ببيانه . وبأنهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على الختار ، بل هو الصواب وماوقع في قصص يذكرها المفسرون مما يخالف ذلك لا يُعتد عليه ولايلتفت إليه ، وإنْ جَلَّ ناقلوه كالبغوي (۱۷۱) والواحدي (۱۸۰) وماجاء في القرآن من إثبات العصيان لآدم ، ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها ، فهي من بأب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على المعصية .

( واليوم الآخر ) وهو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة وصف بذلك لأنه آخر يوم محدود . وقوله ( والبعث بعد الموت ) إما تأكيد لليوم الآخر ، وإما من عطف الخاص على العام ( والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ) أي بأن جميع ماقدر الله تعالى في أزليته لابد من وقوعه ، ومالم يقدره يستحيل وقوعه . وبأنه تعالى قدر الخير والشرقبل خلق الخلق ، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى : ﴿ خَلَقَ كُل شيء ﴾ [ الأنعام :

<sup>-</sup> أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولاتلذذتم بالنساء على الفرشات » ثم ساق الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر وفيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف ومؤرق ، مجهول ـ . المسند ٥ / ١٧٣ .

وأطت من الأطيط أي سمع لها صوت من كثرة مافيها ـ النهاية : ١ / ٤٣ ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٤٣ وبعضه في الزهد للإمام أحمد ١٤٥ وبعضه عند الطبراني في الكبير كا جاء في مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٠ والترمذي برقم ٢٣٠٣ وابن ماجه ٢ / ٢٨٤ في الزهد .

<sup>(</sup>١٧٩) الحسين بن مسعود البغوي . فقيمه محمدث مفسر . ولمد سنمة ٤٣٦ هـ وتموفي سنمة ٥١٠ هـ الأعلام : ٢ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>۱۸۰) عُلي بن أحمد الواحمدي النيسابوري مفسر نحوي لغوي له تصانيف توفي سنة ٤٦٨ هـ معجم المؤلفين ٧ / ٢٦ .

١٠١] : ﴿ وَالله خلقكم وماتعملون ﴾ [ الصافات : ٩٦] : ﴿ إِنَا كُلُّ شِيءِ خلقناه بقدر ﴾ [ القمر : ٤٩] ولخبر : كُلُ شيء بقدر حتى العجز والكيس . والكل من شرح الأربعين (١٨١) لابن حجر (١٨٦) على حديث جبريل .

( ونحن مؤمنون بذلك كله ولانفرق بين أحد من رسله ) وكذا كتبه ( ونصدقهم كلَّهم على ماجاؤوا به ) من ربهم .

(و) نقول (أهل الكبائر من أمة) نبينا (محمد عَلَيْتُهُ) وكذا جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصه بالذكر إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم فإذا علم حكم أمته عمّم الحكم في جميع الأمم الماضية حيث كانوا كلهم جاؤوا بالتوحيد، وإما لكونهم داخلين في حكم أمته حيث كان العهد مأخوذاً عليهم إن أدركوه ليؤمنن به . فرسالته عامة لجميع الأمم والحاصل أن جميع أهل الكبائر من أهل التوحيد إذا أراد الله تطهيره (في النار لايخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين )أي معترفين له بالتوحيد وبه يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين )أي معترفين له بالتوحيد وبه جعله الله جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات ، فلو جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية فيلزم منه خُلف الوعد وذلك لايجوز عليه تعالى قال تعالى : وإن الله لايخلف الميعاد في آل عمران : ٩ ] قال العلامة النووي في شرح صحيح في أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال فإن كان سالماً من المعاصي كالصغير ما والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ ، والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من

<sup>(</sup>١٨١) المسمى بـالفتح المبين لشرح الأربعين أي النوويـة لأحمـد بن حجر الهيتمي ص ٧٢ طبـع البـابي الحلبي .

<sup>(</sup>١٨٢) هو أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ( شهاب الـدين ، أبو العبناس ) فقيـه مشارك في أنواع من العلوم ولد سنة ٩٠٩ وتوفي سنة ٩٧٣ هـ ـ معجم المؤلفين : ٢ / ١٥٢ .

المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته ، والموفق الذي لم يبتـائل معصيـة أصلاً فكل هذا الصنف يدخل الجنة ولايدخلون النار أصلاً ، لكنهم يردوها على الخلاف المعروف في الورود ، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط ، وأما من كانت لـــه معصية كبيرة ومات من غير توبة بمشيئة الله تعالى ، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً وجعله كالقسم الأول ، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة ، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولوعمل من المعاصى ماعمل ، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل ، وهذا مختصر جامع لمذاهب أهل الحق في هذه المسألة ، وقد تظاهرت أدلـة الكتـاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تُحصِّل العلم القطعي ، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليهما جميع مـاورد من أحـاديث البـاب وغيره ، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لـه وجب تـأويلـه عليهـا ، ليجمع بين نصوص الشرع ، وإذا تأملت ماحققه تجده عين ماذكره المصنف حيث قال : ( وهم ) أي أهل الكبائر المتقدم ذكرهم ( في مشيئته ) تعالى ( وحكمه ) فهو سبحانه وتعالى ( إن شاء غفر لهم وعفا عنهم ) وذلك ( بفضله ) ورحمته ( كَا قَالَ تَعَالَى فِي كَتَابِهُ الْعَزِيزِ : ﴿ إِنْ اللهِ لَا يَغْفَرُ أَنْ يَشْرِكُ بِهُ وَيَغْفُر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ )[ النساء : ٤٨ ] . ﴿ وكان فضل الله عليك عظياً ﴾ [النساء: ١١٣] ( وإن شاء عذبهم في النار) المعدة لتطهير الأوزار ( بقدر جنايتهم ) وظلمهم لأنفسهم وذلك ( بعدله ) وحكمته ( ثم يخرجهم منها برحمته ) التي وسعت كل شيء من بريته (١٨٢) ( وشفاعة الشافعين من أهل

<sup>(</sup>١٨٢) تتمة : قال في المسايرة : واعلم أن الحنفية لما استحمالوا عليه تكليف مالا يطاق فهم لتعذيب الحسن : الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفاً لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع بمعنى أنه يتعمل عن ذلك فهو من باب التنزيهات إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقول وقد نص تعالى على قبحه حيث قال : ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالمذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيماهم رمماتهم ساء ما يحكمون ﴾ فجعله سيئاً هذا في =

طاعته ) كأنبيائه ورسله وملائكته وأهل معرفته وذلك بإذنه ومشيئته للأحاديث الكثيرة المتواترة المعنى منها : حديث أبي سعيد في الصحيحين أن ناساً قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ، الحديث بطوله وفيه : « فيقول الله تعالى : شَفِعَت الملائكة ، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين (۱۸۹۱) » ومنها حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم « ليدخُلنَّ الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم (۱۸۹۰) » ( ثم يبعثهم إلى جنته ) دار كرامته ( وذلك بأن الله مولى ) أي ناصر ( أهل معرفته ) في دنياه وآخرته ( ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ) الجاحدين لتوحيده وقدرته ( الذين خابوا من الدارين كأهل نكرته ) الجاحدين لتوحيده وقدرته ( الذين خابوا من هدايته ) لمعرفته ( ولم يبادته .

( اللهم ياولي الإسلام وأهله مستكنا بالإسلام حتى نلقاك به ) راضياً عنا يوم الحشر وهَوْله فإنك المهدي إليه والمنعم به .

( ونرى الصلاة ) جائزة ( خلف كل بر ) مهتد ( وفاجر ) معتدحيث كان ( من أهل القبلة ) لقول مي الله على الله على القول الله على الله الله الأمة كل بر وفاجر "(١٨١) ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدعة من غير نكير ومانقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فحمول على الكراهية إذ لاكلام في كراهة الصلاة خلف الفسق والمبتدع ، وهذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حب

التجويز عليه وعدمه أما الوقوع فقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه اهد منه الشيخ محمد البيطار العبارة من هامش م والعبارة في شرح المسايرة ١٧٣ .

<sup>(</sup>١٨٤) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣ / ٩٤ ومسلم ١ / ٧٨ في الإيمان بــاب معرفــة طريق الرؤيــة عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>١٨٥) رواه الإمام أحمد ٣ / ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٥ / ٣٦٦ وابن ماجه ٢ / ٣٠٤ في الزهد وابن حبان والحاكم ١ / ٧١ وقال صحيح عن عبد الله بن أبي الجدعاء ـ فيض القدير : ٥ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>١٨٦) رواه البيهقي في السنن ٤ / ١٩ من مرسل مكحول عن أبي هريرة ـ الفتح الكبير ٢ / ١٩٠ .

الكفر وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلفه . كـذا في شرح العقـائـد ( و ) كذلك ( نصلي على من مات منهم ) أي أهل القبلة البر والفاجر بالشرط المتقدم لقول عصلية : « لاتدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة »(١٨٧) ( ولاننزل أحداً منهم جنة ولاناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولاشرك ولانفاق ) وإن كان لازم مذهبهم لأن لازم المذهب ليس بمذهب قال في شرح المواقف : قال الشيخ أبو الحسن في أول كتاب مقالات الإسلاميين : اختلف المسلمون بعد نبيهم عَلِيَّةٍ في أشياء ضلل بعضُهم بعضاً ، وتبرأ بعضُهم عن بعض فصاروا فرقأ متباينين إلاأن الإسلام يجمعهم ويعمهم فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا . وقد نقل عن الشافعي أنه قال : لاأرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية (١٨٨) فإنهم يعتقدون حِلَّ الكذب ، وحكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة : أنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة ، وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره اه. ( مالم يظهر منهم من ذلك ) اللازم (شيء ) ظاهر كقولهم بذلك اللازم وتصريحهم به وليس لنا أن نلزمهم بلازم مذهبهم ونحكم عليهم على مقتضاه بكفر أو شرك أو نفاق ، فإنَّ في ذلك جرأةً على الله تعالى ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عَلِيُّكُم قـال: « أيما رجل قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما »(١٨١) ( ونذر ) أي نترك

<sup>(</sup>١٨٧) لم نجده بهذا اللفظ وله شواهد منها ماأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠ / ٣٢٠ والخطيب في تاريخه ١١ / ٢٨٢ عن ابن عمر « صلوا خلف من قال لاإله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لاإله إلا الله » وله شاهد أيضاً في الحلية ٤ / ٢٣٦ عن عبد الله بن مسعود . وغير ذلك .

<sup>(</sup>١٨٨) الخطابية : هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي ، قالوا : الأعَّة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهم يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا : الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها - تعريفات السيد : ٨٩ .

ر (۱۸۹) وله شاهد عند أبي داود ٢ / ٥٢٤ عن ابن عمر بلفظ « أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلا كان هـو الكافر » ـ الفتح الكبير : ١ / ٤٩٨ ورواه الترمـذي ٧ / ٢٩٣ عن ابن

(سرائرهم إلى الله تعالى ) العالم بالسرائر ( ولا نرى السيف ) أي سفك الدم واجباً ( على أحد من أمة ) نبينا ( محمد بيالية إلا ) على ( من وجب عليه السيف ) أي سفك الدم بالنص القاطع كالقاتل والزاني المحصن والمرتد . ففي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي بيالية : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجاعة » (١١٠) .

تنبيه : قد درج علماء الكلام على ذكر مبحث الإمامة وإن لم يكن منه ، لكنه من المتمات . قال في العقائد النسفية : والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق ، وإقامة الجمع والأعياد ، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد ، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق ، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم . ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً لا مخفياً منتظراً ويكون من قريش ، ولا يجوز من غيرهم ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنــه ، ولا يشترط أن يكون معصومــاً ، ولا أن يكون أفضــل من أهل زمانه ، ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائساً ، قادراً على تنفيذ الأحكام ، وحفظ حدود دار الإسلام ، وإنصاف المظلوم من الظالم . ولا ينعزل الإمام بالفسق والجورا ه. وقد أشار المصنف إلى بعض أحكامه بقوله: ( ولا نرى الخروج على أمَّتنا و ) لا ( ولاة أمورنا وإن جاروا ) بالظلم علينا لأنه قد ظهر الفسق ، وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين . والسلف كانـوا ينقـادون لهم ويقيـون الجمع والأعيـاد بـإذنهم ، ولا يرون الخروج عليهم ، ولأن العصة ليست بشرط الإمامة ابتداءً فبقاءً أولى . كذا في شرح العقائد . وفي سنن أبي داود مرفوعاً : « سيأتيكم ركيب مبغوضون يطلبون منكم

<sup>(</sup>١٩٠) رواه أحمد وأصحاب الصحاح الستة عن ابن مسعود رضي الله عنه ـ الفتح الكبير : ٣ / ٣٥٦ .

ما لم يجب عليكم ، فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم ، ولتوفوا لهم »(١٩١١) . وفي الصحيحين : « من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية »(١٩٢) وفي مسلم : « من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتيه من معصية الله ، ولا ينزعن يداً من طاعته »(١٩٢٦) بل ( ولا ) ينبغي لنا أن ( ندعو على أحد منهم ) لما يلزم من نفرة القلوب ووقوع المشاققة وربما أغراهم ذلك على شدة الظلم ( ولا ننزع يداً من طاعتهم ) لما في ذلك من إثارة الفتنة ( ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ) علينا ( ما لم يأمروا بمعصية ) وإلا فلا طاعة لهم ، ففي شرح البخاري في باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية : واجبّ على المرأة أن لا تطيع زوجها في معصية ، وكذلك كل من لزمته طاعةً غيره فلا تجوز طاعته له في معصية الله تعالى ، ويشهد لهذا قول النبي ﷺ حين أمَّر على بعث ، وأمر الناس بطاعته فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في نار أججها لهم فامتنعوا منها وقالوا : لم نـدخل الإسلام إلا فراراً من النار . فـذكر ذلـك للنبي ﷺ فقـال : « والله لو دخلوهـا مـا خرجوا منها أبداً ، إنما الطاعة في المعروف «(١٩٤) وقد صوب فعلهم وقد روي عنه مِلْكُمْ أنه قال: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »(١٩٥) . كذا في كتاب الصلح بين

<sup>(</sup>١٩١) رواه أبو داود في سننه ١ / ٣٦٧ عن جابر بن عتيك عن أبيه بلفسظ : « سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم » .

<sup>(</sup>١٩٢) متفق عليه من حديث ابن عباس ـ هداية الباري : ٢ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>١٩٣) هو قسم من حديث عوف بن مالك الأشجعي عنــد مسلم ٢ / ٢١٠ بــاب خيـــار الأئمــة وأولــه : « خيـار أئمـّـتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » الخ ...

<sup>(</sup>١٩٤) هو قسم من حديث عند مسلم ٣ / ٢٠٢ باب وجوب طاعة الأمراء وقال النووي في شرح . مسلم : قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف ـ ٨٠ / ٢٥ همامش قسطلاني .

<sup>(</sup>١٩٥) الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك . قال الهيشي: رجال أحمد رجال الصحيح وله شواهد في الصحيحين ـ فيض القدير: ٦ / ٤٣٢.

الإخوان(١٩٦١) لسيدي عبد الغني [ النابلسي ] وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال : دعانا النبي ﷺ فبايعنا فكان فيا أخذ علينا أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً (١٩٧٧) عندكم من الله فيه برهان »(١٩٨١) وينبغي لنا أن ( ندعو هم بالصلاح ) أي إصلاح نيتهم ، وسلامة طويَّتهم ( والنجاح ) أي نجاح طلبتهم في قهر خالف ملتهم ( والمعافاة ) مما هم فيه من ظلم رعيتهم وسيئ سيرتهم ( ونتبع ) أهل ( السنة ) الحمدية ( والجماعة ) المرضية ( ونجتنب الشذوذ ) أي الانفراد ( والخلاف والفرقة ) عما عليه الفرقة المحقة ( ونحب ) لله تعالى ( أهل العدل والأمانة ) لكونهم بذي الصفة من الديانة ( ونبغض ) ضدهم ( أهل الجور والخيانة ) لكونهم كذلك من الظلم والضلالة . وهذه حقيقة وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكل الإيمان »(١١١) ( ونرى المسح على الخفين ) جائزاً ( في السفر والحضر كا جاء ) فعل الشارع له ( في الأثر ) روي عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي عَلِيلَةٍ أنه مسح على الخفين . وعن الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن رسول الله ﷺ ما رفعوا وما وقفوا(٢٠٠٠ . وقال الكرخي : أخاف

<sup>(</sup>۱۹۲) ص ۵۸ .

<sup>(</sup>١٩٧) قوله بواحاً يقال : أباحه الشيء أحله له ، والمباح ضد المحظور ، واستباحه استأصله وباح بسره أظهره وبابه قال : مختار وجاء في م الشيخ محمد البيطار .

<sup>(</sup>١٩٨) حديث البيعة لعبادة بن الصامت هو في البخاري بشرح الكرماني ٢٤ / ١٤٧ برقم ١٦٣١ .

<sup>(</sup>١٩٩) الحديث رواه أبو داود في السنن ٢ / ٥٢٣ في السنة والضياء في المختارة عن أبي أسامة ـ الفتح الكبير : ٣ / ١٤٩ وله شاهد عند أبي داود بلفظ : « أَقَصَل الأعمال الحب في الله والبغض يفي الله » ٢ / ١٤٩ عن أبي ذر .

<sup>(</sup>٢٠٠) العبارة برمتها منقولة من تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني ١ / ١٥٨ والعبارة الأخيرة جاءت بلفظ : مرفوعة وموقوفة . وجاءت العبارة في شرح منية المصلى ١٠٤ بنفس لفظ الأصل فليحرر .

الكفر على من لم ير المسح على الخفين ، لأن الآثار جاءت فيه في حيز التواتر . وعن أبي حنيفة : ما قلت حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار . وروي عنه أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هو أن تفضل الشيخين وأن تحب الختنين (٢٠١)، وأن ترى المسح على الخفين . كذا في شرح المنية (٢٠٠٠) . وروي نحوه عن الإمام مالك (و) نقول ( الحج والجهاد ) في سبيل الله تعالى ( فرضان ) ثابتان ( ماضيان ) مع الصحة ( مع أولي الأمر من أمُّة المسلمين برُّهم ) أي عادلهم ( وفاجرهم ) أي ظالم ( لا يبطلها شيء ) من ذلك الظلم ( ولا ينقضهما ) لأن بر الإمام ليس بشرط لصحتها ، وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يحجون ويجاهدون مع كل إمام بَر أو فـاجر ، من غير نكير فكان ذلك إجماعاً . وفي صحيح البخاري (٢٠٠٠ في « بابّ الجهادُ ماض مع البر والفاجر » لقول النبي عَلِيني عَلَيْ : « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » (٢٠٤ قال القسطلاني (٢٠٠٠): وذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يـوم القيامـة وفرة بالأجر والمغنم ، المقترن بالأجر إنما يكون بالجهاد ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً ، فدل على أنه لا فرَقِ في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر ، وإن الإسلام باق وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء الجِاهدين ، وهم المسلمون . وفي حديث أبي داود عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو ف اجراً ، وإن عَمِل

<sup>(</sup>٢٠١) الختنان : هما عثمان وعلى رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢٠٢) المسأة بحلبي كبير ١٠٥.

<sup>(</sup>٢٠٣) ٣ / ١٩٧ بولاق برقم ٢٦٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠٤) رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عروة بن الجعد البارقي - الفتح الكبير : ٢ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢٠٥) شرح البخاري : ٥ / ٦٧ .

الكيائر »(٢٠٦) وإسناده لا بأس به إلا أن مكحولاً لم يسمع أبا هريرة . وفي حديث أنس عنده أيضاً مرفوعاً : « والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل »(٢٠٧) ا هـ . ( ونؤمن بـ ) الملائكة ( الكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم ) لأفعال العباد مما لهم وعليهم ( حافظين ) أي لا يهملون من شأنهم شيئاً فعلوه ، قصداً أو ذهولاً أو نسياناً ، صحة أو مرضاً قال الإمام مالك : يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه ، عتجاً بإفادة الآية العموم وهي قوله تعالى : ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ إِلَّا لَـديــه رقيب عتيد ﴾ [ ق : ١٨ ] وحينئذ يدخل في العبد الكافرُ لأنه تضبط أنفاسه وأعماله له أو عليه قال النووي : والصواب الذي عليه المحققون بل نقل فيه بعضهم الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب عمله يكتب له ، أما دعوى مخالفته للقواعد فغير مسلمة ا ه . قلت : وضابطه كا قاله بعضهم : إذا كانت لا تتوقف على نية ، وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ [ الرعـد : ١١ ] غير الكاتبين بلا خلاف ، وعن عثمان رضي الله عنــه أنــه ســأل النبي عَلِيْهُ كُمَّ مَلَكًا عَلَى الإنسان فَـذكر عشرين مَلكاً . قـال المهــدي(٢٠٨) في الفيصــل(٢٠١) وذكر الآبي : أنه يحفظ لابن عطية : أن كل آدمي يوكل بـه من حين وقوعـه نطفـة

<sup>(</sup>٢٠٦) هـو قسم من حــديث رواه أبـو داود ٢ / ١٧ وأبـو يعلى في مسنـــده عن أبي هريرة ـ الفتــح الكبير : ٢ / ٦٧ ـ وهو عند البيهقي في السنن ٣ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٢٠٧) هو قطعة من حديث عنمد أبي داود ٢ / ١٧ أوله : « ثلاث من أصل الإيمان » وهو في الفتح الكبير : ٢ / ٤٥ .

 <sup>(</sup>٢٠٨) هو أحمد بن عمار المهدوي المغربي ( أبو العباس ) نحوي لغوي مقرئ مفسر توفي سنة ٤٤٠ هـ .
 من تصانيفه تفسير كبير ساه التفصيل ـ معجم المؤلفين : ٢ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٢٠٩) هكذا في الأصول ولعل الأصوب: التفصيل الجامع لعلوم التنزيـل وهـو كتـاب تفسير كبير مخطوط موجود منه الجزء الرابع في فهرس الخديوية بـدار الكتب المصريـة . الخـديويـة : ١ /

في الرحم إلى موته أربعائة ملك كذا ذكره اللقاني ، وعلى ذلك ففي كلام المصنف مسألتان وظاهر الآثار أن الكَتْب حقيقي وعلم الآلة مفوض إلى الله تعالى ( ونؤمن بملك الموت الموكل ) من الله تعالى ( بقبض أرواح العالمين ) عند انتهاء آجالها . والعالمين : جمع عالَم ، وهو اسم لما يعلم بـ كالخاتم غُلَّب فيما يعلم بـ ه الصانع ، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض ، فيانها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده واختلف هل القبض من مقرها أو من يد أعوانه المعالجين لنزعها من برغوث وبعوض وبشر وملك وجن ، بَراً وبحراً ، حتى روح نفسه كا قيل ، وقيل : يقبضها الله تعالى ، كا قيل : أنه يقبض أرواح شهداء البحر . وروي أنه سئل الإمام مالك : أيقبض أرواح البراغيث ؟ فقال : ألها أنفس ؟ قيل : نعم . قال : يقبضها . واختلف في حقيقة الروح ، ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية ، أنها جسم لطيف متخلل في البدن تذهب الحياة بذهابها . وعبارة بعض الحققين : هي جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر ، وبه جزم النووي ونقل تصحيحه عن أصحابهم ، وابن عرفة المالكي ونقل تصحيحه عن أصحابهم كذا ذكره اللقاني ( و ) ونؤمن ( بعداب القبر لمن كان له ) أي للعذاب ( أهلا ) كا دلت عليه الآيات كقوله تعالى : ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ﴾ الآية [ السجدة : ٢١ ] وقوله : ﴿ النار يُعرضون عليها غدواً وعشياً ﴾ [ المؤمن : ٤٦ ] وكذلك الأخبار كقوله مَلِيهُ : « أوحى إلى أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال » الحديث (٢١٠٠) وقول على في صاحى القبرين اللذين غرز عليها الجريدة: « إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال : « بلى أما أحدهما فكان لا يستنزه من

<sup>(</sup>٢١٠) هو قسم من حديث في البخاري ١ / ٢٧ بولاق برقم ٨٥ وصدر الحديث : « ما من شيء لم أكن أريته في مقامي هذا » الخ ... رواه الإمام أحمد في مسنده والديلمي في مسند الفردوس وأبو يعلى في مسنده عن أساء بنت أبي بكر ـ الفتح الكبير : ٢ / ١١١ .

البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنبية »(٢١١) كذا في المسايرة ( و ) نــؤمن ( بسؤال ) الملكين ( منكر ونكير للميت ) مطلقاً ، وقيل للكافر فقط ، وتسميتها بمنكر ونكير ليست على جهة النم ، وإنما هي لقب وليس في الأسماء والذوات قبيح ولا حسن للذات ، والمتعارف أنها اثنان ، وفي حلية أبي نعيم : ثلاثة : منكر ونكير ونـاكور . وحكى العراقي : أن ملكي المؤمن مبشر وبشير . كـذا ذكره المنلا الياس وقوله ( في قبره ) جرى على الغالب ، وإلا فمن أكلته السباع وأحرقته النار ومن لم يدفن يأتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسألان كا يعلم الله تعالى ، وكأن المصنف جرى على ظاهر الحديث ، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا قبر الميت » أو قال : « أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : منكر والآخر نكير ، ويقولان : ما كنت تقول في هـذا الرجل فيقول [ ما ] كان يقول فيه هو عبـد الله ورسولـه ، أشهـد أن لا إلـه إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح لـــه في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ، ثم ينور له فيه ، ثم يقال لمه : ثم ، فيقول : حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم ، فيقولان : نم كنومة العروس [ التي ] لا يوقظها إلا أحب أهلها منها ، فينام حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإنْ كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثله (٢١٢) لا أدري ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ، فيقال للأرض : التمِّي عليه ، فتلتمُ عليه فتخلتف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك «(٢١٢) قال الترمذي: حديث حسن غريب. فيسألانه (عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن

<sup>(</sup>٢١١) رواه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٢٢٥ وأصحاب الصحاح الستة عن ابن عبساس رضي الله عنها ــ الفتح الكبير : ١ / ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢١٢) جاء في هامش الأصل س: بلغ مقابلة .

<sup>(</sup>٢١٣) هو في الترمـذي ٤ / ٢٥ برقم ٢٠٧١ وقـال في الفتـح الكبير : رواه الترمـذي عن أبي هريرة ١ / ١٤ .

رسول الله ﷺ وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ) فإن لـه حكم المرفوع إليه عليه السؤال في القبر عن المالي . قال اللقاني : السؤال في القبر عن العقائد فقط يقول الملك للميت : من ربك ؟ وما دينك ؟ وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ وفي رواية : ومن أبوك وما قبلتك ؟ وفي أخرى : الاقتصار على تلك المذكورات وجمع باختلاف المسؤولين أو بأن بعض الرواة اقتصر وبعضهم أتم اه. ( والقبر ) بعد ذلك على صاحبه ( روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ) بحسب الثبات والارتياب . أخرج الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أن القبر أول منزل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه . واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر ، قدر ما يتألم ويلتذ ، لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروحُ إليه أم لا ؟ والمنقول عن الإمام أبي حنيفة التوقف ( ونؤمن بالبعث ) لجميع العباد ويعيدهم بجميع أجزائهم الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم ، وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقد ورد فيه من الآيات الدالة عليه ما يقارب في الكثرة آيات الأحكام وأكثرها لا يحتمل الترأويل مثل قوله تعالى : ﴿ قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ [ ياسين : ٧٨ ] وقوله : ﴿ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ﴾ [ ياسين : ٥١ ] وقوله : ﴿ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ﴾ [ الإسراء : ٥١ ] وقوله : ﴿ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ﴾ [ القيامة : ٣ ] وقوله : ﴿ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ﴾ [ق: ٤٤] وقوله: ﴿ كَا بِدأُكُم تعودون ﴾ [ الأعراف : ٢٩ ] . وأما السنة فقد ورد في ذلك ما يبلغ جملته مبلغ التواتر المعنوي ، ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين فإنكاره كفر بيقين . كذا ذكره اللقاني ( و ) نؤمن ( بجزاء الأعسال يوم القيامة والعرض

والحساب وقراءة الكتاب ) أي كتاب عمله كا قال تعالى : ﴿ ونخرج لـه يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ﴾ [ الإسراء : ١٣ ] وعنه عَلِيْتُم : « إن الله يـدني المؤمن فيضع كنفه ويستره [ من الناس ويقرره بـذنـوبـه ] فيقـول أتعرف ذنب كـذا ؟ فيقول : نعم أي ربي . حتى إذا قرره بـ ذنوبـ ه ورأى في نفسـ ه أنـ هـ هـ هـ هـ كـ قــال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كـذبوا على ربهم ألا لعنــة الله على الظالمين »(٢١٤) ( و ) نؤمن بـ ( الثواب ) للمطيع ( والعقاب ) للعاصي حسب وعده ووعيده ( والصراط ) أنه حق ، وهو جسر ممدود على متن جهم أحـدُّ من السيف وأدقُّ من الشعر . كذا في عقيدة الإمام الغزالي قال شارحها العلامة المنلا الياس : قال رسول الله مَلِيلة : « ضرب الله مشلاً صراطاً مستقياً ، وعن جنبي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيوا على الصراط جميعاً ولا تعوجوا ، وفي لفظ: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو: كلما هَمَّ عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه »(٢١٥) ثم فسره فأخبره أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محمارم الله ، وأن الستور المرخاة حدود الله ، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن ، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن ، فإذا كان الصراط هو الإسلام فمن لا إسلام له لم يدخل الصراط في الدنيا ، فلا سلكه يوم القيامة إذا صار محسوساً . هـذا وأمـا ما نقل عن القرافي أنه قال: لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف

<sup>(</sup>٢١٤) رواه الإمام أحمد ٢ / ١٠٤ و ١٠٥ والبخاري برقم ٢٣٧٨ ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنها ـ الفتح الكبير : ١ / ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢١٥) الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده ٤ / ١٨٢ والحاكم في المستدرك عن النواس - الفتح الكبير: ٢ / ٢٠٧ .

شيء فكلام لا يصح لأن مرسل الصحابي (٢١٦) في حكم الوصل على الصواب. وقد ورد في الخبر المروي: «أن الصراط يظهر يوم القيامة فيه للأبصار على قدر أنوار الناس فن الناس من يكون له على الصراط يشي شعاعه بين يديه وعن يمينه وعن شالمه فرسخاً وأكثر وأقل ، فيتسع الصراط في حقه على قدر نوره فأقلهم نوراً هو أخفى من الشعر وأحد من السيف »(٢١٧) ا هـ كلام المنلا الياس.

( والميزان ) الذي ( يوزن به أعسال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية ) هو ميزان حقيقي بكفتين ولسان كل كفة طباق السماوات والأرض : كفة من نور والأخرى من ظلام ، فالنيرة للحسنات والمظلمة للسيئات . واعلم أن من الأخيار من لا يوزن له عمل ، ولا ينشر له كتاب كأهل البلاء ، وكذلك من الأشرار ، بل يزف الأولون إلى الجنة من غير وزن ولا حساب ، ويساق الآخرون إلى النار كذلك بدليل قوله تعالى ﴿ حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ﴾ [ الكهف : ١٠٥ ] كذا نقله الشيخ علوان ، وكأن المصنف خص الوزن لأعمال المؤمنين للإشارة إلى ذلك .

(و) نقول (الجنة والنار مخلوقتان) الآن خلافاً للمعتزلة أنها يخلقان يوم الجزاء لنا، وقصة آدم وحواء وإسكانها الجنة والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين في آل عمران: ١٣٣] ومثل (أعدت للكافرين في آل عمران: ١٣١) فإن عورض عثل قوله تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً في القصص: ٨٣] قلنا يحتمل الحال والاسترار ولوسلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارضة. كذا في شرح العقائد

<sup>(</sup>٢١٦) قوله مرسل الصحابي في حكم الموصول إلخ ... هو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه « بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف » ا هـ هامش الأصل ولا وجود لهذه العبارة في م . (٢١٧) الحديث طويل جداً أورد بعضه الإمام الغزالي في الإحياء ٤ / ٥٢٥ طبع الاستقامة وقال الحافظ العراقي في تخريجه : أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف .

و ( لا يفنيان ) هما ولا أهلها ( ولا يبيدان ) سرمداً تكراراً للتأكيد أي لا يطرأ عليها عدم مستر لقوله تعالى في حق الفريقين ﴿ خالدين فيها أبداً ﴾ [ النساء: ٧٥] فما قيل أنها يهلكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى ﴿ كُل شيء هالك إلى وجهه ﴾ [ القصص: ٨٨] فلا ينافي البقاء بهذا المعنى ، على أنك قد عرفت أن لا دلالة في الآية على الفناء ، وذهبت الجهمية إلى أنها يفنيان ويفنى أهلها وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ، ليس عليه شبهة فضلاً عن حجة كذا في شرح العقائد .

(و) نقول (إن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لها أهلاً) حيث قبض قبضتين فقال: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي "(١٠١٨) الحديث القدسي. وفي الحديث: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير "(١٠١١) (فن شاء) كان من قبضة اليين و (إلى الجنة أدخله فضلاً منه ومن شاء منهم) كان من الأخرى و (إلى النار أدخله عدلاً منه وكل) منهم (يعمل لما قد فرغ منه) حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف كا في الحديث (وصائر) بتقدير الله (إلى ما خلق له) ومستوفي ما قدر له الخير والشر مقدران على العباد) وقد تقدم (والاستطاعة التي يجب) أن يكون (بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف الخلوق أن يكون (بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف الخلوق بها) وهي حقيقة القدرة (تكون مع الفعل) قال صاحب التبصرة :إنها عَرَض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة (١٢٠٠) للفعل والجمهور على

<sup>(</sup>٢١٨) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده : ٤ / ١٧٦ و ١٧٧ و ٥ / ٦٨ عن أبي نضرة بلفـظ « إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه ولا أبالي ... » . وليس فيه لفظ جنة ولا نار .

<sup>(</sup>٢١٩) الحديث رواه الترمذي ٦ / ٣١٤ في القدر برقم ٢١٤٢ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غرب .

<sup>(</sup>٢٢٠) العُلَّة : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ، ويكون خارجاً مؤثراً فيه .

أنها شرط (٢٢١) لأداء الفعل لا علة وبالجملة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قـدرة فعل الخير ، وإن قصـد فعل الشر خلق الله قـدرة فعل الشر وكان هو المضيـع لقدرة فعل الخير فيستحق الـذم والعقـاب ولهــذا ذم الله تعــالي الكافرين بــأنهم لا يستطيعون السمع وإذا كانت الاستطاعة عَرَضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليه لما مرمن امتناع بقاء الأعراض . كذا في شرح العقائد (٢٢٢). ولما استدل القائلون بكون الاستطاعـة قبـل الفعـل بـأن التكاليف(٢٢٣) قبـل الفعـل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان ، وتمارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت ، فلولم تكن الاستطاعة محققة حينئة لزم تكليف العاجز وهو باطل أشار إلى الجواب بقوله: ( وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن ) من الفعل ( وسلامة الآلات ) والأسباب (فهي قبل الفعل) والحاصل أن القدرة لها إطلاقان فتطلق تارة ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل ، وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة وهي قبل الفعل ( وبها ) أي الاستطاعة بالمعنى الثاني ( يتعلق الخطاب ) والتكليف ( وهو كما قال الله تعالى : ﴿ لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ ) [ البقرة : ٢٨٦ ] وقوله : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ] ( وأفعال ) جميع ( العباد ) إنما ( هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد ) خلافاً للجبرية القائلين بأنها من الله تعالى خلقاً وإيجاداً ولم يُثبتوا للعباد قدرة بل جعلوها كلها اصطرارية ، كحركات المرتعش ، وللقدرية القائلين بأنها من العبد خلقاً و إيجاداً دون ربهم ، وأثبتوا لأنفسهم غني عن الله عز

<sup>(</sup>٢٢٢) شرح العقائد للسعد ١١٩ -

<sup>(</sup>٢٢٣) في الأصل التكليف وفي م التكاليف.

وجل. وتوسطت أهلُ السنة بأنها بخلق الله وكسب العبد بدليل قوله تعالى : ﴿ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ [ البقرة : ٢٨٦] والفرق بين الخلق والكسب أن القدور مخترع ومكتسب ، فن حيثُ كونُه مخلوقاً يضاف إلى الله تعالى بجهة الاختراع ، ومن حيث كونه كسباً يضاف إلى العبد ، ولا استحالة في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين : إحداهما خلقاً وهي خارجة عن مقدور العبد والأخرى كسباً للعبد بأقدار الله تعالى . ثم إن الباري تعالى تارة يخلق في العبد حركة جبرية لا يقدر على الامتناع عنها كحركة المرتعش ، فهذه محض مقدور الله تعالى خلقاً وإيجاداً ، وتارة حركة اختيارية عند قصد العبد ويقدره على صرفها إلى أي فعل شاء ، إلا أن الله يأمره بصرفها إلى الطاعة وينهاه عن صرفها إلى المعاصي ، فكان تكليفاً بما للعبد قدرة على الإيشار به والامتناع عنه ، ولهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عنها ولم يتعلق بها تكليف .

واعلم أنه لما كان هذا المقام مما تحيرت فيه أفهام الأعلام حتى أقر بعضهم بالعجز عن فهم المرام وتحقيقُه يحتاج إلى مزيد كلام ، وكان ممن جال في ذلك وحامى وناضل فيه كل علامة إمام ، حتى ظهر الحقُ وقام وجَمَع بين المنقول والمعقول للأنام صاحب المسايرة المحقق الكمال ابن الهمام فسنح لي أن أذكر عبارته بالكمال والتمام لما اشتملت عليه من الفوائد العظام ، قال في المسايرة (٢٢١) : فإن قيل لا شك إنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال ، ولذا يدرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدرة والرعدة الضرورية ، والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير فوجب تخصيص (٢٥٠) عمومات النصوص بما سوى أفعال العباد الاختيارية ، فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالم بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى إياها كا هو رأى المعتزلة والفلاسفة فلا فرق غير أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى إياها كا هو رأى المعتزلة والفلاسفة فلا فرق غير أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره عند المعتزلة وبطريق

<sup>(</sup>۲۲٤) شرح المسايرة ۹۸.

<sup>(</sup>٢٢٥) التخصيص : هو قصر العام على بعض أفراده .

الإيجاب(٢٢٦) عند تمام الاستعداد عند الفلاسفة وإلا كان جبراً محضاً فيبطل الأمر والنهى فالجواب أن الحركة مثلاً كا أنها وصف للعبيد ومخلوقة للرب لها نسبة إلى قدرة العبد ، فسميت باعتبار تلك النسبة كسباً وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع ، إذ قدرةُ الله تعالى متعلقةً في الأزل بالعالم ولم يحصل الاختراع بها إذ ذاك ، وعند الاختراع يتعلق به نوع آخر من التعلق فبطل أن القدرة مختصة بإيجاد المقدور بها ، ولم يلزم الجبر المحض إذ كانت الحركة متعلَّقُ قــدرة العبد داخلةً في اختياره ، وهذا حاصل كلام الحجة ، ثم اعترض ذلك بقوله : ولقائل أن يقول قولكم إنها تتعلق بالمقدور (٢٢٧) لا على وجه التأثير فيها هو الكسب ، مجرد ألفاظ لم تحصُّلوا لها معنى ونحن (٢٢٨) إنما نفهم من الكسب التحصيل ، وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في الوجود وهو إيجاده ، وقولكم إن القدرة الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القديمة في الأزل قلنا: معنى ذلك التعلق نسبةُ المعلوم من مقدوراتها إليها بأنها ستؤثر في إيجاده عند وقته وذلك أن القدرة إنما تؤثر على وفق الإرادة وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته ، والقدرة الحادثة يستحيل فيها ذلك لأنها مقارنة للفعل عندكم فلم يكن تعلقها إلا بالتأثير أو تبينوا له معنى محصلاً ينظر فيه ولو سلم فالمقتضى لوجوب تخصيص تلك النصوص بأفعال العباد [ هو ] لزوم الجبر الحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي ولزومه على تقدير أن لا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهى ولا يدفعه تعلق بلا تأثير ، وما قيل إيجاد الحركة غير الحركة ، فالإيجاد فعل الله تعالى والموجود وهو الحركة

<sup>(</sup>٢٢٦) قولُه بطريق الإيجاب أي بالذات فإن الفلاسفة يعتقدون أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل بالاختيار والموجب بالذات كا في تعريفات السيد هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علم تامة له من غير قصد وإرادة كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار اهوفي م الشيخ محمد البيطار.

<sup>(</sup>٢٢٧) شرح المسايرة : ١٠٠ بالقدرة .

<sup>(</sup>٢٢٨) معشر أهل اللغة العربية \_ شرح المسايرة : ١٠١ .

فعل العبد وموصوف به ، حتى يشتق منه اسم المتحرك وليس مشتقاً للموجد اسم من متعلَّق فعله ، فلا يقال لموجدِ البياض في غيره أبيض ، بخلاف من قام به فأجنبي إذ لا يتعرض إلا لكونه متصفأ بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه ، وهو لا يوجب دخوله تحت اختياره فضلاً عن تعلق قدرته به . فإن قيل قام البرهان على وجوب كون كل موجود صادراً عن قدرته تعالى ابتداء بلا واسطة وقيام على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية للعلم الضروري بالتفرقة بين حركته صاعداً وساقطــاً فنقول بها وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق فإنه غير لازم لنا قلنا: حاصل هذا اعترافكم بأن العلم الضروري بتعلق قدرة العبد بحركته صاعداً أمر ثابت ، ثم ادعيتم أنه ألجاً إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها من كونه بلا تأثير وإيجاده لا ندري على أي وجه ملجئ (٢٢١) وهو براهين وجوب استناد كل الحوادث إلى القدرة القديمة بالإيجاد وهو غير صحيح فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص ، فأما إذا كانت (٢٣٠) إياها ووجد ما يوجب التخصيص لكن الأمر (٢٢١) كذلك وذلك الخصص أمر عقلي هو أن إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي . وأما ما ذكروه من العقليات مما موضعه (٢٢٢٠) غير هذا الختصر ، فليس شيء منها لازماً على

<sup>(</sup>٢٢٩) قوله ملجئ هو فاعل الفعل السابق وهو ألجأ ، وقوله من معنى متعلق بالمعقول وقوله من كونه بلا تأثير بيان لقوله خلاف المعقول ، وحاصله أنكم ادعيتم أنه ألجأ ملجئ إلى القول بكون تعلق قدرة العبد بالفعل على وجه يخالف ما يعقل من معنى تعلق القدرة بمقدورها وذلك الوجه المخالف هو أن تعلق قدرة العبد بلا تأثير منه وإيجاد للمقدور وأنكم لا تدرون كيفية ذلك التعلق والعطف في قوله وإيجاد تفسيري اه منه وجاء في م الشيخ عمد البيطار.

<sup>(</sup>٢٣٠) قوله : إذا كانت إلخ جواب إذا محذوف دل عليه ما قبله أي فلا تلجئ ا هـ منه . هامش م و س .

<sup>(</sup>٢٣١) قوله ولكن الأمر إلخ ـ أي أن البراهين المذكورة عمومات تحتمل التخصيص ا هـ منـه هـامش م و س .

<sup>(</sup>٢٣٢) في الأصول موضوعه والعبارة من شرح المسايرة : ١٠٦ .

\_ 178 \_

ما يعلمه الواقف عليها بأدنى تأمل ولوتم منها ما يلجئ إلى ماذكر استلزم ما ذكرنا من بطلان التكليف ، وقد قدّمنا أن تعلق القدرة بلا تأثير لا يدفعه ، لأن الموجب للجبر ليس سوى أن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله وهو باطل ، وملزوم الباطل باطل ، ولهذا صرح جماعة من محققي المتأخرين عن الأشاعرة بأن مآل كلامهم هذا هو الجبر وأن الإنسان مضطر في صورة مختار .

واعلم أنا ذكرنا آنفاً أن ماأوردوه من مستسكاتهم العقلية التي ظنوا إحالتها استناد شيء من [ الأفعال ] الاختيارية إلى العباد لم تُسلّم . لم يبق (٢٣٣) عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك فإنه لو عرّف الله تعالى العبد العاقل أفعال الخير ووعده والشر ، ثم خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك ، ثم كلفه بإتيان الخير ووعده عليه ، وترك الشر وأوعده عليه ، بناء على ذلك الاقدار لم يوجب ذلك نقصاً في الألوهية إذ غاية مافيه [ أنه ] أقدرَه على بعض مقدوراته كا أنه أعلمنا بعض معلوماته سبحانه تفضلاً وإن كان (٢٠٠١) قد يُركى فرق بين العلم والخلق ، لكن لايقدح كا ذكرنا إذ كان سبحانه غير مُلْجًأ (٢٠٠٠) إلى ذلك ولامتهور عليه ، بل فعله سبحانه باختياره في قليل لانسبة له بمقدوراته كحِكة صحة التكليف واتجاه الأمر والنهي ، مع أنه لاتنقطع نسبته إليه تعالى بالإيجاد ، لأن إيجاد المكلف لها إنها هو بتكين الله مع أنه لاتنقطع نسبته إليه تعالى بالإيجاد ، لأن إيجاد المكلف لها إنها هو بتكين الله تعالى إياه منها وإقداره عليها ، غير أن السمع ورد بما يقتضي نسبة الكل إليه تعالى

<sup>(</sup>٣٣٣) قوله : لم تسلم الجملة خبر أن واسمها ما وقوله لم يبق جواب لما أي لما ذكرنا أن ماأوردوه من العقليات التي ظنوا دلالتها على استحالة استناد شيء من الأفعال إلخ ... لم تسلم من القدح لم يبق عندنا إلخ ... له منه هكذا في هامش الأصول .

<sup>(</sup>٢٢٤) قوله وإن كان إلخ .. بتقدير سؤال عساه يقال : جعلكم الخلق كالعلم فيا ذكرتم قياس مع الفارق فإن الخلق من خصائص الألوهية كا قال تعالى : ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ بخلاف العلم فقد ورد في الكتاب إثباته للعباد في غير موضع وقوله لكن لايقدح : هو الجواب أي مأابديتوه من الفرق لايقدح في المقصود وهو أن إقدار العبد على بعض المقدورات لايوجب نقصاً في الألوهية اه منه . هامش الأصول الثلاثة .

<sup>(</sup>٢٣٥) بصيغة المفعول \_ شرح المسايرة : ١٠٨ .

ب الإيجاد وقطعها عن العباد ، فلنفي الجبر المحض وتصحيح التكليف وجب التخصيص ، وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد ، بل يكفي لنفيه أن يقال : جميع ما يَتُوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تـدعو والاختيـار بخلق الله تعـالي لاتـأثير لقدرة العبد فيه ، وإنما محل قدرته عزمُه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزماً مصماً بلا تردد وتوجهاً صادقاً للفعل طالباً إياه فإذا أوجَدَ العبد ذلك العزمَ خلقَ الله تعالى لـ الفعل فيكون منسوباً إليه تعالى من حيث هو حَرَّكه ، و إلى العبد من حيث هو زنا ونحوه ، وإنما يخلق الله سبحانـه هـذه في القلب ليظهر من المكلف ماسبق علمه تعالى بظهوره منه من مخالفة أو طاعة وليس للعلم خاصية التأثير ليكون مجبوراً لما عساه يتضح من بعد ، ولاخَلْقُ هذه الأشياء يـوجب اضطراره إلى الفعل لأنه أقدره فيا يختاره و يمل إليه عن داعية على العزم على فعله أو تركه ، إذ من المستر ترك الإنسان لما يحبه ويختاره ، وفعلُ شيء وهو يكره لخوف أو حَياء ، فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد الخلوقة لله تعالى صح تكليفه وثوابه وعقابه ، وذَمُّه ومدحه وانتفى بُطلان التكليف والجبر الحض ، وكفي في التخصيص تصحيح التكليف هذا الأمر الواحد أعنى العزم المصم وماسواه مما لايحصى من الأفعال الجزئية والتروك كلها مخلوقة لله تعالى ، متأثرة عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادثة المتأثرة عن قدرته تعالى والله سبحانه أعلم . ومع ذلك فقل ما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق من الله تعالى تفضلاً ، فإن الشيطان مع الشهوة الغالبة وهوى النفس [ ثلاثتها ] موانع تشبه القواسر (٢٢١) لقوة استيلائها ، فلا تغلب إلا بمعونة التوفيق ، وليس لأحد على الله تعالى أن يوفقه ، بل إذا أعلمه طريق الخير والشر ، وخلق المكنة له فقد أعذر إليه ، وعدم التوفيق وهو الخذلان وهو أن يدعه مع نفسه لاينصره ، ولايعينه عليها لايسلب المكنة من ذلك العزم التي(٢٣٧)

<sup>(</sup>٢٣٦) أي تشبه الأمور الحاملة على ترك العزم قهراً ـ شرح المسايرة : ١١٣ .

<sup>(</sup>٢٣٧) نعت للمكنة منه . محمد البيطار ـ من هامش م ولاوجود لها في س وع ـ

خلقها له ، وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أنها لاتتقدم على الفعل حتى قد يقال : إن التكليف بغير المقدور واقع لأنه يكون قبل الفعل بالضرورة ومقارن المتأخر غير موجود مع المتقدم ، فإن المراد بتلك القدرة هو القدرة التي يقام بها الفعل ، وهي قدرة جزئية مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق مع الفعل وقولنا يقام بها الفعل تساهل . وإغا هي معه إذ كان الفعل إغا هو أثر قدرة الله سبحانه وتعالى قال القاضي أبو بكر : إن الله تعالى لا يخلق تلك القدرة إلا ويخلق الفعل تحتها فهي من الفعل بمنزلة المشروط من الشرط فالقدرة كالمشروط والفعل كالشرط ، فكا لا يوجد المشروط بلا شرط ، كذلك لا توجد القدرة بلا فعل ، كالشرط ، فكا لا يوجد الشرط بلا مشروط . وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة عليه ، ويجوز أن يوجد الشرط بلا مشروط . وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة عليه ، وهي عبارة عندهم عن سلامة الآلات وصحة الأسباب ، بناءً على أن من كان كذلك فإن الله تعالى يخلق له القدرة عند الفعل ، كذلك أجرى الله سبحانه وتعالى العادة ، ومن مشايخنا من ذهب إلى أن القدرة تتقدم حقيقة على الفعل انتهى بحروفه (١٨٠٨)

أقول: وقد توسع العارف المنلا إبراهيم الكوراني بأكثر من هذا في رسالته ( مسلك الاعتدال إلى فهم آية خلق الأعمال ) حيث قال: إذا تبين أنه لاموجود بالذات إلا الله ، فلا وجود لغيره إلا به ، فما سواه مفتقر إليه في وجوده وكالاته التابعة لوجوده ، فكما أنه لاوجود للممكن إلا بالله ، فكذلك لاكال وجودياً إلا بالله ، ومن كالات العبد القدرة ، فلا قدرة له إلا بالله كا قال تعالى : ﴿ لاقوة إلا بالله ﴾ [ الكهف : ٣٩ ] ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو في بالله ﴾ [ الكهف : ٣٩ ] ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو في ما لحقيقة لذلك الغير لاللشيء ، فلا قدرة حقيقية إلا لله . إلى أن قال : إذا تبين لك توحيد الصفات علمت أن تأثير قدرة العبد بإذن الله لاينافي قصر الخالقية لكل شيء على الله ، لأن العبد لافعل له إلا بقوة بالضرورة ولاقوة إلا بالله عقلاً ونقلاً

<sup>(</sup>٢٣٨) الكلام المتقدم برمته من شرح المسايرة ٩٨ . ١١٩ .

وكشفاً ، فلا فعل له إلا بالله وماهو بالله فهو لله كا تبين فلا فعل حقيقة إلا بالله ، فكسوب العبد بتأثير قدرته بإذن الله لابالاستقلال [هو] عين المخلوق لله بالعبد ، فالمخلوق لله بالعباد ، والمكسوب للعباد بالله متحدان باللفات ، مختلفان بالاعتبارات لكونه صادراً من قدرة واحدة بالذات ، متعددة بالاعتبارات التي هي التعيينات الحاصلة في مظاهر العباد ، فالله خالق كل شيء على الإطلاق مع إثبات الكسب بالتأثير إلى تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء بما عدا الأفعال الاختيارية للمكلفين ، كا اختاره المحقق ابن الهام في المسايرة حيث قبال وساق ملخص عبارته إلى أن قبال : وقد علمت أنه لاموجب تحقيقاً لتخصيص العمومات . ثم قال : هذا ولاحاجة في الجمع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال إلى تفسير الكسب بتعلق قدرة العبد بالفعل المراد مجرداً عن التأثير أصلاً كا هو المشهور عن الأشاعرة لإمكان الجمع بين القول بتأثير قدرة العبد بإذن الله لا بالاستقلال مع القول بتوحيد الأفعال كا تبين . وسيزداد وضوحاً بتوفيق المنعم المتعال ، وشيده بالنقول والأقوال وعضده بما نقله عن الأشعري في الإبانة وأطال .

( ولم يكلفهم ) الله تعالى ( إلا مايطيقونه ) ولم يكلفهم بما ليس في وسعهم ، سواء كان ممتنعاً في نفسه كجمع الضدين أو ممكناً ، كخلق الجسم ، وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالى عَلِم خلافه أو أراد خلافه ، كإيمان الكافر وطاعة العاصي ، فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورَ المكلف بالنظر إلى نفسه . ثم عدم التكليف بما ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى (٢٢١) ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] والأمر في قوله تعالى : ﴿ أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ [ البقرة : ٢١ ] للتكليف ، وقوله تعالى حكاية : ﴿ ربنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] ليس المراد بالتحميل هو التكليف ، بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم ، وإنما النزاع في الجواز فنعه المعتزلة بناء على القبح

<sup>(</sup>٢٣٩) ألعبارة من شرح العقائد للنسفى : ١٢٣ .

العقلي ، وجوزه الأشعري لأنه لايقبح من الله تعالى شيء ، وقد يستدل بقوله تعالى : ﴿ لايكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ على نفي الجواز . وتقريره أنه لو كان جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أنَّ استحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم ، لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وهو محال ، وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كلِّ ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه وحلها : أن لانسلم أن كل ما يكون مكناً في نفسه لايلزم من فرض وقوعه محال ، وإنما يجب ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير ، وإلا لجازأن يكون لزوم الحال بناءً على الامتناع بالغير ، ألا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره ، فعدمه مكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وأنه عال . والحاصل : أن المكن لايلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته ، وأما المقالم إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم الحال . كذا في شرح العقائم (13) .

تُمة : قال في جمع الجوامع : يجوز التكليف بالمحال مطلقاً ، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد ماليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه ، ومنع معتزلة بعداد والآمدي المحال لذاته ، وإمام الحرمين [ منع ] كونه مطلوباً لاورود صيغة الطلب . والحق وقوع [ التكليف بالمحال ] الممتنع بالغير لا بالذات . اهد وفي المسايرة : ولا أعلم أحداً منهم يعني الحنفية جَوَّز تكليف ما لا يطاق . قال الشارح : فهم في هذا مخالفون للأشعرية في تجويزهم إياه عقلاً ، والمراد أنهم يَمنعون التكليف بالممتنع لذاته ، أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن ، فإن التكليف به جائزٌ عقلاً واقعٌ وفاقاً . ا هد وفيها أيضاً : واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق منهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفاً لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع بمعني أنه يتعالى عن

<sup>(</sup>۲٤٠) شرح العقائد للنسفى : ١٢٤ .

ذلك فهو من باب التنزيهات إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقول ، وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال : ﴿ أَم حسب الدين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وبماتهم ساء مايحكمون ﴾ [ الجاثية : ٢١ ] فجعله سيئًا ، وهذا في التجويز عليه وعدمه ، أما الوقوع فقطوع بعدمه غيرأنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه . اهـ ( و ) هم ( لا يطيقون إلا ماكلفهم ) الله تعالى به (و) هذا المعنى (هو حاصل تفسير قول ) القائل (الاحول والقوة إلا بالله ) كأنك ( تقول لاحيلة ولاحركة لأحد ) عن التحول ( عن معصية الله إلا بمعونة الله ) تعالى ( والقوة الأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله ) تعالى ( و ) نقول ( كلُّ شيء يجري ) في الكون فهو ( بمشيئة الله عن وجل وعلمه وقضائه وقدره ) وهو الذي ( غلبت مشيئته المشيئات كلّها وغلب قضاؤه ) وقدره ( الحيل كلّها يفعل مايشاء ) ويريد ( وهو غير ظالم ) بفعله ( أبداً ) لأن الظلم يقال على التصرف في ملك الغير كرهاً ، وهذا محال في حقه تعالى لأن الكل ملكه ، فلـه التصرف كيف شاء وعلى وضع الشيء في غير موضعه ، والله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأقدر القادرين ، فكل ماوضعه فهو في موضعه وإن خفي علينا وجهه . قال الإمام الغزالي : ولا يتصور الظلم من الله تعـالى فـإنــه لا يصــادف لغيره ملكًا حتى يكون تصرف ظلماً . اهـ فجريان الظلم من الله تعالى محال عقـلاً ( تقدس ) سبحانه وتعالى ( عن كل سوء )أي مايسوءه ( وتنزه عن كل عيب وشين ) بعني العيب ( لا يسأل عما يفعل ) لتصرف في خالص ملك ( وهم يسألون ) كا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وفي الحديث : « لاتزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه ؟ » (٢٤١) .

BestUrduBooks.wordpress.com

<sup>(</sup>٢٤١) رواه الترمذي ٧ / ١٣٦ برقم ٢٤١٩ بلفظ : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره = \_ ١٣٠ \_

(و) نقول (في دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم) عنهم (منفعة للأموات) خلافاً للعتزلة تمسكاً بأن القضاء لا يتبدل ، وكل نفس مرهونة بما كسبت ، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره ، ولنا ما روي في الصحاح من الدعاء للأموات خصوصاً في صلاة الجنازة ، وقد توارث له السلف فلولم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى ، وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم (٢٤٦) يشفعون له إلا شفعوا فيه "٢٠١٥ وعن سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل ؟ قال : « الماء » (٤٤٦) فحفر بئراً وقال : هذه لأم سعد . والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصر . كذا في شرح العقائد ( والله تعالى يستجيب المحوات ويقضي الحاجات ) لقوله تعالى ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ [ المؤمن : الدعوات ويقضي الحاجات ) لقوله تعالى ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ [ المؤمن : من ما لم يدع بإثم أو قطيعة المحرم ما لم يستعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة بين ربكم

فيا أفناه ، وعن علمه فيا فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه ، وعن جسمه فيا أبلاه »
 والحديث عن أبي برزة الأسلمي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢٤٢) ولفظة كلهم جاءت في الأصل وليست في النسائي وهي عند مسلم .

<sup>(</sup>٢٤٣) الحديث : رواه الإمام أحمد في مسنده ٣ / ٢٦٦ ومسلم ٢ / ٣٧٥ في الجنائز باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه والنسائي ١ / ٢٨١ الجنائز باب الدعاء عن عائشة .

<sup>(</sup>٢٤٤) الحديث : رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ٢٨٥ والنسائي ٢ / ١٣٠ في الوصايا باب فضل الصدفة عن الميت عن سعد بن عبادة .

<sup>(</sup>٢٤٥) ورد بلفظ: « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي » رواه البخاري ٢٢ / ٢٦٦ بشرح الكرماني برقم ٥٩٥٩ في الدعوات ومسلم ٤ / ٢٤٤ كتاب الذكر باب يستجاب للداعي وأبو داود ١ / ٣٤٢ كتاب الوتر باب الدعاء والترمذي برقم ٣٣٨٤ في الدعوات وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه ٢ / ٢٢٧ كتاب الدعاء باب يستجاب والإمام مالك في الموطأ بشرح الزرقاني ٢ / ٣٥ برقم ٤٩٨ والإمام أحمد في مسنده ٢ / ٤٨٧ عن أبي هريرة .

حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صُفْراً "("") واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب لقوله على الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه "("") واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال : يستجاب دعاء الكافرين ، فمنعه الجهور لقوله تعالى ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ الكافرين ، فمنعه الجهور لقوله تعالى ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ والرعد : ١٤] ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه ، لأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره ، وما روي في الحديث (١٤٠٠): « أن دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب » . محمول على كفران النعمة ، وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿ رب أنظرني ﴾ فقال الله ﴿ إنك من المنظرين ﴾ [ الحجر : ٢٧ ] هذه إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدبوسي قال الصدر الشهيد (١٤٠٠) : وبه يفتى . كذا في شرح العقائد .

( ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يستغنى عن الله طرفة عين ) لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ أَنَّمَ الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ﴾ [ فـاطر :

<sup>(</sup>٢٤٦) الحديث: رواه أبو داود ٢ / ٣٤٢ كتاب الوتر باب الدعاء والترمذي في الدعوات برقم ٢٥٥١ وابن ماجه ٢ / ٢٢٩ في الدعاء والإمام أحمد في مسنده ٥ / ٤٢٨ عن سلمان ورواه الحاكم ١ /٤٩٧ عن سلمان وأنس وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ١ / ٤٩٧ بلفظ: « إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما خائبتين » ، عن أبي عثمان المهدي عن سلمان وقال الحاكم هذا صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>٢٤٧) رواه الترمـذي ٩ / ١٥٦ برقم ٣٤٧٤ في الـدعوات والحـاكم في المستـدرك ١ / ٤٩٣ عن أبي هريرة وقال هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وقال الذهبي متروك .

<sup>(</sup>٢٤٨) الحديث « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب » رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس ـ الفتح الكبير : ١ / ٣٦ والحديث في المسند للإمام أحمد ١ / ٢٣٣ عن ابن عباس و ٣ / ١٥٣ عن أنس وفي المسند ٢ / ٣٤٢ « إياك ودعوة المظلوم » عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲٤٩) هو : عمر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد ( أبو محمد ، حسام الـدين ) فقيــه أصولي من أهل بخارى ولد سنة ٤٨٣ هـ وتوفي سنة ٥٣٦ هـ . معجم المؤلفين ٧ / ٢٩١ .

١٥ [ ومن ) زع أنه ( استغنى عن الله ) تعالى ( طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران ) لمصادمته نص القرآن ولأن الاستغناء صفة الربوبية والافتقار صفة العبودية .

صفة وصف بها نفسه ، أو صح أن رسول الله على يغضب ويرضى ) ويحب ويرحم وكذلك كل صفة وصف بها نفسه ، أو صح أن رسول الله على السفات ( من ) صفات أراده و ( لا ) يصح أن يتخيل أنها صفة ( كأحد ) الصفات ( من ) صفات ( الورى ) لأنه تعالى منفرد بصفاته كذاته ، فكا ذاته لا تشبه الذوات ، فصفاته لا تشبه الصفات ﴿ ليس كثله شيء وهو السميع البصير ﴾ [ الشورى : ١١ ] ولا يؤولان بأن المراد ببغضه ورضاه إرادة الانتقام ، ومشيئة الإنعام أو المراد بها غايتها من النقمة والنعمة قال فخر الإسلام : إثبات اليد والوجه حق عندنا لكنه معلوم بأصله ، متشابه بوصفه ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف وإنه من المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات على وجه المعقول فصاروا معطلة . كذا ذكره شمس الأئمة ، ثم قال : وأهل السنة والجاعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص أي الآيات القطعية والدلالات اليقينية وتوقفوا فيا هو المتشابه وهو الكيفية ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كا وصف به الراسخين في العلم فقال : ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾ في العلم فقال : ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ﴾

( ونحب أصحاب النبي عَلَيْكَ ) جمع صاحب قال الحافظ ابن حجر وحجر وهو أولى من تعريف غيره وهو من لقي النبي عَلَيْكِ مؤمناً به ومات على الإسلام ، وهو أولى من تعريف غيره كابن الصلاح (٢٥٠) : بأنه كل مسلم رأى رسول الله عَلِيْكِ فإنه غير جامع ولا مانع ، إذ

<sup>(</sup>٢٥٠) الإصابة : ١٠/١.

<sup>(</sup>٢٥١) ذكر ذلك في المقدمة ١١٨ طبع الخانجي .

يخرج منه من كان من الصحابة أعمى كابن أم مكتوم مع أنه صحابي بلا خلاف ، ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق كمن رآه كافراً ثم أسلم بعد موتـه كرسول قيصر ، ومن رآه بعد موته قبل الدفن وقد وقع لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهـذلي ولا صحبة له . أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلماً فقال العراقي (٢٥٢) : في دخوله فيهم نظر فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال: والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة كقرة بن ميسرة (٢٥٣) والأشعث بن قيس أما من رجع في حياته عليه كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة (٢٥٤١) ، وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أع من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل فقيل نعم لأن ابن منده عده في الصحابة ، وكـذا لو رآه ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره قال العراقي (٥٥٥) : ولم أر من تعرض لذلك قال : ويدل على اعتبار الرؤيا بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولـده إبراهيم دون من مـات قبلها كالقاسم قال : وهل يشترط في الرائي التمييز حتى لا يدخل من رأه وهو لا يعقل ، والأطفال الذين حنكهم ولم يذكروه بعد التمييز أو لا يشترط ؟ لم يذكروه أيضاً إلا أن العلائي (٢٥٦) قال في المراسيل : عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه رسول الله على ودعاله ولا صحبة بل ولا رؤية له أيضاً . كذا في شرح أساء أهل بدر للشهاب المنيني (٢٥٧) وقد ورد في الحث على حبهم من الآيات القرآنية

<sup>(</sup>٢٥٢) ذكر ذلك في شرح الألفية ٣ / ٤ طبع فاس .

<sup>(</sup>٢٥٣) وفي شرحي ألفية العراقي : ٣ / ٤ قرة بن هبيرة وهو الأصح .

<sup>(</sup>٢٥٤) انتهى كلام الحافظ العراقي .

<sup>(</sup>٢٥٥) شرح الألفية المماة بالتبصرة : ٣ / ٦ .

<sup>(</sup>٢٥٦) هو خليل بن كيكلدي الدمشقي الشافعي ، العلائي صلاح الدين ، محمدث ، فقيمه ، أصولي.. ولد سنة ٦٩٤ هـ وتوفي سنة ٧٦١ هـ ـ معجم المؤلفين : ٤ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢٥٧) هبو : أحمد بن علي الطرابلسي الأصل ، المنيني المولد ، السدمشقي (شهاب السدين ، أببو العباس ) ، عالم ، محمدث ، شاعر ، ولمد سنة ١٠٨٩ هـ وتوفي سنة ١١٧٢ هـ لمه تصانيف معجم المؤلفين : ٢ / ١٥ .

والأحاديث النبوية شيء كثير كقوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ﴾ إلى ﴿ وَأَجِراً عَظِيماً ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] وقوله تعالى : ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ [ المائدة : ٤ ] الآية وقوله : ﴿ للفقراء المهاجرين ﴾ إلى قوله : ﴿ هم الصادقون ﴾ [ الحشر : ٨ ] و إلى غير ذلك من الآيـات وروى الترمـذي(٢٥٨) عن عبد الله بن مغفّل رضى الله عنه قال رسول الله عَلَيْكُ : « الله الله عَلَيْكُ : « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ومن آذاهم فقـــد آذاني ، ومن آذاني فقــد آذى الله ، ومن آذى الله يـوشــك أن يأخذه "(١٥١) (و) لكن (لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ) كا وقع لغلاة الروافض قبحهم الله وقد قال أبو القاسم الحكيم : الرافضة أقبح فعلاً من اليهود والنصاري إذ لو قيل ليهودي من أفضل الناس بعد موسى قال: نقباؤه ، ولله قيل لنصراني من أفضل الناس بعد عيسى ؟ قال : حواريه ، ولو قيل لرافضي من أشر الناس ؟ قـال : أصحـاب النبي عَلِيكُ فقبحهم الله تعـالي ويكفي في الرد عليهم قولُه تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ يَؤُذُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُمُ اللهِ فِي الْدُنِيا والآخرة ﴾ [ الأحزاب : ٥٧ ] كذا ذكره المنلا الياس الزاهد ( ونبغض من يبغضهم ) أو واحداً منهم ونسكت عن ذكر ما وقع بينهم فإنه الذي أدى إليه اجتهادهم قال ابن دقيق العيد في عقيدته : وما نقل فيا بينهم واختلفوا فيه فمنه باطل وكذب فلا يلتفت إليه ، وما كان صحيحاً أُوَلْناه تأويلاً حسناً ، لأن الثناء

<sup>(</sup>۲۵۸) صحيح الترمذي ۹ / ۳۸۳ .

٢٥٩١) رواه الترمذي في المناقب عن عبد الله بن مغفل قال الصدر المناوي : وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي : لا يعرف وفي الميزان : في الحسديث اضطراب ـ فيض القدير : ٢ / ٩٨ و ورواه الإمام أحمد في مسنده : ٥ / ٥٥ و ٥ / ٥٧ عن عبد الله بن مغفل أيضاً أقول : وعبد الرحمن بن زياد روى عنه أحمد في مسنده وفي الخلاصة ١٩٢ وثقه ابن حبان .

عليهم من الله تعالى سابق ، وما نقل من الكلام اللاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم اه. ( وبغير الحق لا نذكرهم ) ففي صحيح الإمام مسلم (٢٦٠): « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » (٢٦١). وعن ابن عباس : « لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي على خير من عمل أحدكم أربعين سنة ، وفي رواية : عره ( ونرى حبهم ديناً وإيماناً وإحساناً و ) نرى ( بغضهم كفراً وشقاقاً ونفاقاً وطغياناً ) حيث كان حبهم من حبه على أله وبغضهم من بغضه مع شهادته على الخيرية .

( ونتبت الخلافة بعد النبي ﷺ أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ) الذي صدق رسول الله ﷺ في النبوة بلا تلعم (٢٦٢١) ، وفي المعراج بلا تردد فلقبه النبي ﷺ بذلك واسمه : عبد الله بن أبي قحافة وإنما اختاروه ( تفضيلاً ) له ( وتقديماً على جميع الأمة ) وقد ثبتت خلافته بالإجماع بعد توقف أولاً لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فاستقر الرأي بعد المشاورة والمراجعة على خلافته وبايعوه ماعدا علياً ، ثم بايعه رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد فصارت خلافته محماً عليها من غير مدافع ( ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وقد ثبتت خلافته بنص الإمام السابق والإجماع فإن الصديق رضي الله عنه بعدما انقضت من خلافته سنتان وأربعة أو ستة أشهر مرض فلما أيس من حياته دعا عثان وأملي عليه خلافته لعمر فقال : بسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعهد أبو بكر بن أبي

<sup>. 177/</sup>E (Y7·)

<sup>(</sup>٢٦١) رواه الإمام أحمد في مسنده ١١/٣ و ٥٤/٣ و٩٣/٣ والبخاري : ١٨٧/١٤ شرح الكرماني برقم ٣٤٣٦ ومسلم والترمذي : ٣٨٢/٩ عن أبي سعيد ومسلم ١٦٦/٤ باب تحريم سب الصحابة وابن ماجه عن أبي هريرة ، الفتح الكبير : ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٢٦٢) جاء في هامش م : قوله تلعثم قال في الختار : تلعثم في الأمر إذا تمكث فيــه وتــأنى قــال الخليل : نكل عنه وتبصره اهــ الشيخ محمد البيطار .

قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجاً عنها ، وأول عهده في الآخرة داخلاً فيها ، حين يؤمن الكافر ، ويوقن الفاجر أني أستخلف عمر بن الخطاب فيإن عـدل فـذاك ظني بــه ورأيي فيــه ، وإن جــار فلكل امرئ مـــااكتسب ، والخيرَ أردتُ ولا أعلم الغيبَ ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (٢٦٢) فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلى كرم الله وجهه فقال : بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فوقع الاتفاق على خلافتــه فقــام عشرَ سنين ( ثم لعثمانَ بن عفان رضي الله عنه ) فإن أمير المؤمنين لما استشهد على يد اللعين أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة واستشعر الموت قال: ماأحداً أحق بهذا الأمر بمن توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض فسمى عثمان وعلياً والزبير وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبـد الله ابنـه بشرط أن لايكونَ خليفة رضي الله عنهم وجعلها شورى بينهم فاجتمعوا بعد دفنه رضي الله عنــه وفوض الأمرَ خمستَهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكمه فـاختـار عثمان وبـايعـه بمحضر من الصحابة فبايعلوه وانقادوا لـ ه فكان ذلـ ك إجماعاً ( ثم لعلي بن أبي طالب ) رضي الله عنه فإنه لما استشهد عثان رضي الله عنه اجتمع كبار المهاجرين والأنصار بعد ثلاثة أو خمسة أيام من موته على خلافة على كرم الله وجهه ، والتسوا منــه قبول الخلافة فقبل بعد مدافعة وامتناع كثير فبايعوه وصارت خلافته مجمعاً عليها من أهل الحل والعقد . فقام بأمر الخلافة ست سنين واستشهد على رأس الثلاثين من وفاة رسول الله عَلَيْتُ فتم نصاب الخلافة على ماقاله رسول الله عَلَيْتُم : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكاً عضوضاً «٢٦٤) وقيل : إن الثلاثين إنما تحت بخلافة أمير المؤمنين حسن بن علي كرم الله وجهها لستة أشهر من وفياة أبيسه . كــذا في شرح

<sup>(</sup>٢٦٣) ذكر ذلك المحب الطبري في الرياض النضرة ١ / ٢٣٧ و ٢ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢٦٤) ورد بلفظ « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم ملك بعد ذلك » رواه الإمام أحمد في المسند ٥ / ٢٦٠ والترمذي ٧ / ٥ برقم ٢٢٢٧ وأبو يعلى وابن حبان عن سفينة مولى النبي ﷺ وأبو داود ٢ / ٥١٥ في السنة والنسائي في المناقب أيضاً عن سفينة ـ فيض القدير : ٣ / ٥٠٩ .

(و) نقول (إن العشرة الذين سماهم رسول الله على من أصحابه الشهد لهم بالجنة كا شهد لهم رسول الله على وقوله الحق ) فإنه على الاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (وهم) أي الذين ساهم رسول الله على الاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (وهم) أي الذين ساهم رسول الله على وشهد لهم بالجنة (أبو بكر) الصديق (وعمر) الفاروق (وعثمان) بن عفان (وعلي) بن أبي طالب (وطلحة) بن عبيد الله (والنزبير) بن العوام (وسعد) بن أبي وقاص (وسعيد) بن زيد (وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو) أي أبو عبيدة (أمين هذه الأمة) كا شهد له رسول الله على بذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله على بذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله على الله على أميناً وأميني أبو عبيدة عامر بن الجراح "(١٢١٠) وفي الجامع الصغير المنا للبخاري عن أنس : « إن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه

<sup>(</sup>٢٦٥) قطعة من حديث وهذا لفظه « قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواً عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة ، وإنْ عبداً حبشياً ، فإنما المؤمن كالجل الأنف حيثا قيد انقاد » رواه الإمام أحمد في مسنده ٤ / ١٢٦ وابن ماجه ١ / ١١ واللفظ لـه والحاكم ١ / ٢٦ عن العرباض بن سارية وقال الحاكم وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته ثلاثة من النقات الأثبات من أغمة أهل الشام منهم حجر الكلاعي ـ الفتح الكبير : ٢ / ٢٩٦

<sup>(</sup>٢٦٦) رواه الإمام أحمد في مسنده ١ / ١٨ و ٣ / ١٣٣ و ٣ / ١٨٩ عن أنس والبزار عن عمر بن الخطاب قال الهيثمي : رجاله ثقات ورواه الطبراني عن خالىد بن الوليـد قـال الهيثمي بسنـد رجاله رجال الصحيح فيض القدير : ٢ / ٥١٥ .

<sup>(</sup>٢٦٧) الجامع الصغير: ١ / ٩٦ طبع البابي الحلبي بلفظ « إن » .

الأمة أبو عبيدة بن الجراح "(رضوان الله) تعالى (عليهم أجمعين و) نقول ( من أحسن القول في أصجاب النبي عَلَيْتُهُ ) الأكرمين ( وأزواجه ) أمهات المؤمنين ( وذرياته ) المطهرين ( فقد برئ من النفاق ) والضلال لما ذكر الله لهم من المزايا الحميدة والخصال وقد قال تعالى : ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ [ يونس : ٣٢] إذ هما ضدان وبترك أحدهما يثبت الآخر والحق ماجاء به الكتاب والسنة .

( وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر و) الأئة الجتهدين ( أهل الفقه والنظر ) المقتفين سواء السبيل ( لايدكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) ومن كان على غير سبيل المؤمنين فهو من أهل الجحيم الخلدين .

( ولانفضل أحداً من الأولياء ) رضي الله عنهم ( على أحد من الأنبياء ) صلوات الله تعالى عليهم ( ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ﴾ لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة ، مُكرَّمون بالوحي ومشاهدة الملك ، ومأمورون بتبليغ الأحكام والإرشاد للأنام بعد الاتصاف بكالات الأولياء . فما نقل عن بعض الكرّامية : جواز كون البولي أفضل من النبي كفر وضلال . نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن النبي متصف بالمرتبتين وأنه أفضل من الذي ليس بنبي . كذا في شرح العقائد ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم ) جمع كرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي ، يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ، ملتزم لمتابعة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح ، فامتازت بعدم الاقتران بالتحدي عن المعجزة ، وبكونها على يد ظاهر الصلاح عما يسمى معونة

<sup>(</sup>٢٦٨) رواه البخاري ١٥ / ١٩ بشرح الكرماني في فضائله برقم ٣٤٩٨ عن أنس ومسلم ٤ / ١١٥ في فضائله عن أنس ـ فيض القدير : ٢ / ٥٠٧ .

وهي الخيارق الظياهر على أيسدي عنوام المؤمنين ، تخلصناً لهم من المحن والمكاره ، وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج ، وبمتابعة نبي قبله عن الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين كبصق مسيامة في بئر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة فصار ملحاً أجاجاً . ذكره اللقاني . كذا في المطالب (٢٦١) . والدليل على حقيقة الكرامة ماتواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لايمكن إنكاره خصوصاً الأمر المشترك ، وإن كانت التفاصيل آحاداً ، وأيضاً الكتاب ناطق بظهورها من مريم ومن صاحب سليان عليمه الصلاة والسلام وبعد ثبوت الوقوع لاحاجة إلى إثبات الجواز . كذا في شرح العقبائد ( و ) قد ( صبح عن الثقبات من روايتهم )(٢٧٠) مايضيق عن الحصر من كراماتهم جعلنا الله من الصادقين في حبهم وأعاد علينا من بركاتهم ( ونؤمن بأشراط الساعة ) أي علاماتها ( منها خروج الدجال ، وننزول عيسى عليه السلام من السماء ، وبطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها ) لأنها أمور مكنة أخبر عنها الصادق وقال حذيفة بن أسيد الغفاري : اطلع علينا النبي عَلَيْلًا ونحن نتذاكر فقال : « ماتذكرون » قالوا : نـذكر الساعـة ، قـال : « إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ، فذكر الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الشمس من

<sup>(</sup>٢٦٩) خوارق العادات على سبع مراتب:

١ ـ معجزة : تظهر على يد رسول أو نبي تأييداً لدعوته .

٢ ـ إرهاص : تظهر للرسول أو النبي قبل الرسالة أو النبوة ، كالأنوار الخارقة التي حصلت
 قبل مولده عَلَيْهُ .

٣ ـ كرامة : تظهر على يد ولي .

٤ ـ معونة : تظهر على يد مستور ليرغب في عبادة الله عز وجل .

٥ ـ استدراج : مايحصل على يد كافر أو فاسق .

٦ ـ إهانة : مايظهر على يد مدع للنبوة ليظهر كذبه للناس .

٧ ـ سحر: مايظهر على يد ساحر.

<sup>(</sup>۲۷۰) في م رواتهم .

مغربها ، ونزول عيسي بن مريم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاث خسوفـات : خسف بالمشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرج من الين تطرد الناس إلى محشرهم «(٢٧١) ، والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة جداً ، وقد روى أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفيـاتهـا فليطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ . كذا في شرح العقائد ( ولانصدق كاهناً ) من يخبر عن المغيبات ( ولاعرافاً ) بالتثقيل بمعنى المنجم والكاهن وقيل العراف يخبر عن الماضي ، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل . ذكره في المصباح (٢٧٢) وفي شرح العقائد : وتصديق الكاهن بما يخبر عن الغيب كفر لقوله عَنْ اللهُ : « من أتى [ عرافًا أو] كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على عمد »(١٧٢١) ما الله اهـ ( والامن يدعى شيئاً بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ) أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « ستة لعنتهم ولعنهم اللهُ ، وكلُ نبي مجابُ الدعوة : الزائد في كتاب الله ، والمكـذب بقـدر الله ، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليــذل من أعز الله ويعز من أذل الله ، والمستحل حرم الله ، والمستحل من عترتي ماحرم الله ، والتارك لسنتي »(٢٧٠) . كلذا في الطريقة المحمدية ( ونرى الجماعة ) أي ماأجمع عليـه المسلمون ( حقـــاً وصوابــاً

<sup>(</sup>٢٧١) الحديث في مسلم ٤ / ٣١٥ في الفتن باب الآيات قبل الساعة وابن ماجه ٢ / ٢٥٨ في أشراط الساعة عن حديفة بن أسيد وقال العارف النابلسي في ذخائر المواريث ١ / ١٨٧ : رواه الإمام مسلم ٤ / ٣١٦ في الفتن وأبو داود ٢ / ٤٢٩ في الملاحم والترمذي ٦ / ٣٤٥ في الفتن برقم ١٨٤٤ وابن ماجه فيه عن حديفة بن أسيد الغفاري .

<sup>(</sup>۲۷۲) ۲ / ۲۲ بولاق .

<sup>(</sup>٢٧٣) رواه الإمام أحمد ٤ / ٤٢٩ والحاكم عن أبي هريرة قال الحاكم : على شرطها وقال الحافظ العراقي في أماليه : حديث صحيح ورواه عنه البيهقي في السنن فقال الذهبي : إسناده قوي - فيض القدير : ٦ / ٢٣ وله شاهد عند أبي داود ٢ / ٣٤١ في الطب .

<sup>(</sup>٢٧٤) رواه الترمـذي ٦ / ٣٢٤ برقم ٢١٥٥ والحـاكم ١ / ٣٦ عن عـائشـة وقـال : هـذا صحيـح الإسـنـاد ولاأعرف له علة ولم يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص والحاكم في المستدرك عن ابن عمر .

و) نرى ( الفرقة ) عما هم عليه ( زيغاً ) عن سواء الطريق ( وعذاباً ) أي سبباً لاستحقاق العذاب . روي عن النبي عليه « من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه »(٢٠٥) .

( ودين الله ) تعالى ( في السماء والأرض ) للملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين ( واحد وهو دين الإسلام كا قال تعالى : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ ) [ آل عمران : ١٩ ] فحصر سبحانه وتعالى الدين في الإسلام ( وقال تعالى . ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ ) [ آل عمران : ٢ ] مد ] ( وقال تعالى : ﴿ ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ ) [ المائدة : ٣ ] وهاتان مصرِّحتان بأنه هو الدين المرضي المقبول ، وغيره مردود على صاحبه غير مقبول ( وهو ) أي دين الإسلام الحنيفي متوسط ( بين الغلو ) تجاوز الحدود مقبول ( والتقصير ) عنها أخرج الحكيم الترمذي (٢٧٦) في كتابه شأن الصلاة (٢٧٦) قال : حدثنا عتبة بن عبد الله الأزدي عن [ ابن الد ] مبارك قال أخبرني عوف عن الحسن قال : إن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق التقصير . وروي عن بكر (١٨٨٨) بن عبد الله المزني أنه قال : وضع دون الغلو وفوق التقصير . فجاء العدو فدعا إلى التقصير والغلو فها سبيلان إلى نيا رجهم اها (٢٧٢) ( و ) بين ( التشبيسه والتعطيل و ) بين ( الجبر والقدر ، و ) بين ( الأمن واليأس ) .

<sup>(</sup>٢٧٥) رواه الإمام أحمد ٥ / ١٨٠ وأبو داود ٢ / ٥٤٢ والحاكم ١ / ١١٧ عن أبي ذر بـزيــادة « شبراً » بعد كلمــة « الجمـاعــة » ـ الفتح الكبير : ٣ / ٢١٤ وهو عنــد الحــاكم في المستــدرك ١ / ١١٨ عن معاوية بزيادة « شبراً » .

<sup>(</sup>٢٧٦) محمد بن علي الحكيم الترمذي ( أبو عبد الله ) محدث حــافــظ صوفي توفي نحو سنــة ٣٢٠ هــ . لــه مصنفات ــ معجم المؤلفين : ١٠ / ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢٧٧) كتاب الصلاة ومقاصدها ١٢٨ طبع دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٢٧٨) بكر بن عبد الله المزني روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما وكان ثقة حجة ثبتاً مات سنة ست أو ثمان ومائة هـ . الحلاصة : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢٧٩) أنتهى كلام الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة .

( فهذا ) أي المتلو عليك من أول العقيدة إلى هنا ( ديننا واعتقادنا ظاهراً و باطناً ) ندين الله تعالى به ( ونحن نبراً إلى الله تعالى بمن خالف ) هذا الاعتقاد ( الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى ) فإنه أقرب مسؤول وأرجى مأمول ( أن يشبتنا عليه ويختم لنا به ) ويميتنا عليه ويجعله حجة لنا بين يديه ( ويعصمنا من الأهواء ) جمع هوي بالقصر هوى النفس ( الختلطة ) بالباطل ( والآراء ) جمع رأي وهو معروف يطلق على العلم وعلى الاعتقاد وعلى القول ( المتفرقة ) أي المتشتة بالبواطل ( والمذاهب الردية ) أي الغير المرضية ( كالمشبهة ) وهم قوم شبهوا الله تعالى بالخلوقات ومثلوه بالحدثات قاله السيد ( والجهمية ) وهم أصحاب جهم بن صفوان قالوا : لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجادات والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهلها حتى ولا كاسبة بل هو بمنزلة الجادات والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهلها حتى ( والقدرية ) وهم الذين يزعون : أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر ( والعاصي بتقدير الله تعالى قاله السيد ( والمعاصي بتقدير الله تعالى قاله السيد والمعامية والمنال وأردياء والمنه بالمدعة والضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ) والحد لله رب العالمين .

أقول: وأنا أقول بما قال هؤلاء الأئمة وأعتقد ما يعتقدونه وأؤمن بما يؤمنون به ، وأشهد بما يشهدون به ، وأشهد الله تعالى على ذلك وكفى بالله شهيداً . على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت ، وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين . وأسألك يا إلهي إذا نزلت قبري ، وخلوت بوزري ، وأسلمني أهلي في غربتي أن تؤنس وحشتي ، وتوسع حفرتي ، وتكتب على ناصية مصيبتي في لوح صحيفتي بقلم عفوك : اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . وإذا جمعت رفاتي ، وحشرتني يوم

<sup>(</sup>۲۸۰) التعريفات : ۱۹۳ .

<sup>(</sup>۲۸۱) التعريفات : ۷۱ .

<sup>(</sup>٢٨٢) التعريفات ١٥٢.

ميقاتي ، فنشرت صحيفة سيئاتي وحسناتي ، انظر إلى عملي فما كان حسناً فاصرفه في أمر أوليائك ، وما كان من قبيح ، فمل به إلى ساحل عتقائك ، ثم إذا أوقف عبدك بين يديك ، ولم يبق إلا الافتقار إليك ، واعتاده عليك ، فقس بين غناك وفقره ، وبين عزك وذله ، ثم افعل به ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وهذه وسيلتي إليك ، تطفلاً عليك ، وصل وسلم على سيدنا محمد فإنه أقرب من يتوسل به إليك ، والمأمول منك القبول (٢٨٢). وقد وافق تمام تبيضها في وقت الضحوة النهارية ، مع تمام بياض دمشقنا المحمية ، التي تكفل لها ولأهلها رب البريّة من الدولة الجائرة البغية المصرية نهار الأربعاء لست ليال خلت من أول الأشهر الحرمية ، سنة ست وخمسين ومائتين وألف هجرية بخط جامعها أفقر البرية ، إلى عفو ربه ذي الذات العلية ، عبد الغني الغنيمي الميداني ، أناله مولاه نيل الأماني ، ووفقه للخيرات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات (٢٨٤)، وقد تمت كتابة عن نسخة نسخت عن نسخة مؤلفها حفظه الله الكريم ، ونفع به وبهذا الشرح النفع العميم نهار الثلاثاء المبارك ١٣ خلت من شهر رمضان سنة ١٢٩٥ هـ على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى الله ، الراجي من الله الخلق الحسن والبشاش . عبد اللطيف بن الشيخ محمد الشاش عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه والمسلمين أجمعين . آمين آمين م .

<sup>(</sup>٢٨٣) جاء في م بعد هذه العبارة : قال مؤلفه حفظه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢٨٤) إلى هنا تتوافق النسخ الشلاث وقد كانت النسختان س و م تتفقان في أغلب الأحيان أما النسخة ع فكانت منسوخة عن نسخة س كا رأينا ذلك وهي النسخة الأم إلا أن الناسخ أهمل بعض التعليقات في أواخر النسخة . وجاء في آخر النسخة م ما يلي : تمت على يد منقها الحقير المحتار ، ومن أوثق في بحر الأخطار محمد بن حسن بن إبراهيم البيطار ، جبر الله كسره ، وأغنى فقره ، وختم له بالحسنى وذلك في سلخ جماد الأول سنة ثمانية وخمسين ومائتين وألف ه . تمت على يد ناقلها الفقير إليه تعالى محمد مطيع الحافظ الملقب به ( دبس وزيت ) عن نسخة الشيخ محمد البيطار المحفوظة في المكتب الإسلامي . وهذه النسخة مقابلة على الأصل وكان ذلك في يوم الجمعة ١٠ ذي الحجة يوم الوقفة المبارك سنة ١٣٨٧ ه .

### تقريظات مشايخ عصر المؤلف

وهذه صورة التقريظات من العلماء على هذا الشرح الميون:

[ تقريظ شيخ عصره في الحديث ومدرس قبة النسر الشيخ عبد الرحمن الكزبري المتوفى سنة ١٢٦٢ هـ بمكة حاجاً ] .

#### بسم الله الرحمن الرحيم :

الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام والإيمان ، وحفظنا من ترهات نزعات وساوس أهل البدع والطغيان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالعقائد الحقة المرضية للرحمن ، المبين لها بأبدع توضيح وأكمل بيان ، وعلى آله وأصحابه - ومن اقتفى آثارهم الحسان ، في كل مكان وزمان ، ما شرحت عقيدة أهل السنة وحررها قلم أو فاه بها لسان إنسان .

أما بعد: فقد أحاط بصري بهذا الشرح، وسبرت أرقام هذا المدد الإلهي والفتح ، الذي ألفه الفاضل النبيه ، الذي قرت به عيون الفضل وذويه ، فارس ميدان العلم ، وسابق جواد مصلى الذكاء والفهم ، الشيخ عبد الغني الملقب بالغنيمي الميداني ، كساه الله حلل القبول والتهاني ، على عقيدة الشيخ الإمام حبر الإسلام ، أحد أساطين علماء السنة الأعلام ، أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي قدس سره السماوي ، فرأيته شرحاً في بابه بديعاً ، وحصناً للعقائد الحقة منيعاً ، لا نقد فيه فيما أظن لأحد ، بل كل ما حواه من مذاهب أمَّة الدين هو المعتمد ، رصع فيه مؤلفه جواهر الدرر ، وأودعه حقائق غرر الغرر ، مع نسبة كل يتيمة لأصلها ، وتأديــة كل أمانة إلى أهلها ، وضم كل فريدة لمثلها ، معولاً فيه على النقل عن أئمة هـ ذا الشــأن ، - 120 -

المتلقى قولهم بالقبول والإذعان ، مما كل ذلك دال على غزارة علمه ، ونباهة قدر ذكائه وفهمه ، يقول رائيه : كم ترك الأول للآخر ، وفضله سبحانه وتعالى ليس له نهاية ولا آخر ، ولقد من الله على هذا الشارح فيا علمنا بكال أدب وحسن خلق وتورع وتقوى بها إن شاء الله تعالى إلى المنازل العلية يرق ، وإنا لنرجو له فوق ذلك مظهراً مع طول عمر وحسن عمل ونفع للورى . هذا وقد اتفق خلال مطالعتي لحذه الأرقام أني رأيت السيد الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في المنام ، وأظن أن هذا الفاضل حاضر فذكرت لسيدي هذا الشرح وأسلوبه وما حواه وأن اعتاده في جله على النقل الصريح عن أئمة الفن وأهله ، فرأيته سر بذلك واستنار وجهه وكأنه استشرف لمطالعته ورؤيته . هذا ما وعيته من المنام ورجوت أن تكون هذه الرؤيا سبباً لمزيد الإنعام وشهرة هذا الشرح وانتفاع الناس به من الخاص والعام بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام .

قاله بفمه ورقمه بقلمه محب العلماء العاملين ، ومحسوب السادة الفقراء الكاملين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعي الأشعري الشهير بالكزبري عفي عنه وختم له بالحسنى آمين . في نهار الثلاثاء ثاني شهر محرم الحرام افتتاح سنة سبع وخمسين ومائتين وألف .

صورة ختمه راجي عفو العلي عبد الرحمن الكزبري ( كلمة العلامة الفقيه مدرس التكية السليمانية الشيخ حامد العطار المتوفى سنة ١٢٦٣ هـ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم :

الحمد لله الذي شهدت بوجوب وجوده جميع الكائنات ، القائم بنفسه ولولا قيوميته لفني من في الأرض والساوات ، فسبحان من تفرد بالوحدانية والقدم ، ودبر نظام هذا العالم وأوجده بعد العدم ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم والحكم وعلى آله وصحبه الذين يستضاء بنورهم إذا عسعس ليل الجهالة وأظلم .

أما بعد: فإني قد اطلعت على هذا الشرح الذي ألفه الفاضل الأديب، والبارع الذكي اللبيب الشيخ عبد الغني الغنيمي الشهير بالميداني، بلغه الله ما يرجوه من الأماني، على عقيدة العالم العامل، والعمدة الهام الكامل، أي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة، فرأيته شرحاً لطيفاً محتوياً على درر الفوائد، جامعاً لزبدة ما اتفق عليه أهل العقائد فاتحاً لمغلقها، وموضحاً لمشكلها، فنسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كل من اطلع عليه من الخاص والعام، وأن يوفقنا ومؤلفه والمسلمين لما يحبه ويرضاه بجاه سيدنا محمد عليه أشرف الصلاة والسلام. تحريراً غرة شهر ربيع الأنور سنة تسع وخسين وألف ومائتين، قاله بفمه وأمر برقمه الحقير حامد بن أحمد العطار عفي عنه.

صورة ختمه يا إلهي بمحمد كن لحامد بن أحمد

# ( كلمة العلامة شافعي زمانه الشيخ عبد الرحمن الطيبي المتوفى سنة ١٢٦٤ هـ ) .

بسم الله الرحم الرحيم:

حداً لمن أفاض أنوار العلوم الشرعية على قلب من اصطفاه ، وفتح عليه بتحرير ما فيه رضاه ، وأجرى قلمه بما هو سبب للنجاه ، ونفع به من عمل به في أخراه ، وكشف له عن سبيل الحق في صفاته المجتباه ، ونهج به منهج المدققين المثبتين لصفات الله . وصلاة وسلاماً على أشرف رسله وأنبياه ، الذي أزال عنا ظلام الشك ودجاه ، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا من أضله الشيطان وأغواه ، فجزاه الله تعالى أفضل ما جزى نبياً عن أمته وحشرنا تحت لواه ، وسقانا من حوضه الشريف شربة هنية تزيل عن كل منا ظهاه ، وعلى آله وأصحابه سفن النجاه ، العاملين بأوامره المنتهين عما نهاه ، وعلى من نهج منهجهم إلى آخر الدهر ومنتهاه .

أما بعد: فإن الله تعالى لما أوجب علينا معرفة بعض صفاته تفصيلاً قيض لتحريرها جحاجحة سراه ، فحرروها بأدلتها الواضحة المنتقاه ، وكان ممن انتظم في سلك هذه اللآلي العظام ، سنوسي هذه الأعوام ، المولى النحرير الهام ، نادرة هذه الأيام ، الحاج الشيخ عبد الغني الغنيي الميداني ، الذي ليس له في زماننا من ثاني ، بلغه الله تعالى غاية الأماني ، ونفع به القاصي والداني ، وأجرى قلمه بما فيه ألطف المعاني ، فشرح العقيدة النافعة الطحاوية وأشاد منها المباني ، شرحاً لطيفاً أظهر فيه ما خفي من المعاني ، وهو مع صغر سنه ، فاق أهل زمانه ، وأضحى كأنه فيه ما خفي من المعاني ، وهو مع صغر سنه ، فاق أهل زمانه ، وأضحى كأنه

سنوسي أوانه ، فلا زال قلمه جارياً بما ينفع العباد ، ويهديهم سبيل الرشاد ، ويخلصهم من سوء الاعتقاد ويحفظهم من يوم المعاد ، بجاه سيدنا محمد عليه وعلى جميع الآل والأصحاب والأولاد .

كتبه فقير رحمة ربه وأسير وصمة ذنبه عبد الرحمن الطيبي غفرت ذنوبه وسترت عيوبه .

صورة خته راجي عفو المنان الطيبي عبد الرحمن ( كلمة العلامة الولي ، مربي المريدين الشيخ محمد الخاني النقشبندي الخالدي المتوفى سنة ١٢٨٣ هـ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم :

الحمد الله الواحد الأحد الباقي على الدوام ، الفرد الصد الذي لا يعتريه نقص ولا نقض في الأحكام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، الملك العلام ، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للأنام ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام ، الذين أيد الله بهم أهل الإيمان والإسلام .

أما بعد: فإني قد طالعت هذا الشرح العظيم ، الحاوي لفرائد كالدر النظيم ، الذي ألفه العالم العامل ، والفاضل الماجد الكامل ، عمدة أقرانه ، ونخبة عصره وزمانه ، الذكي اللوذعي ، الشيخ عبد الغني الغنيي الشهير بالميداني ، بلغه الله ما يرجوه من الأماني ، وجعل أيامه ولياليه مشهولة بالسرور والتهاني ، على عقيدة الشيخ الإمام ، والحبر البحر الهام ، قدوة العاملين ، وزبدة الأئمة المحققين ، سيدنا ومولانا أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، أعمه الله بفضله ورحماه ، وجعل الجنة منقلبه ومثواه ، فوجدته شرحاً لطيفاً جامعاً لعقائد الدين ، كافياً لمن تمسك به من المكلفين ، نفع الله به مؤلفه وقارئه وكاتبه والمسلمين آمين والحمد لله رب العالمين .

تحريراً في غرة شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢٦٠ هـ . قالمه بفمه وأمر برقمه الذليل الفاني محمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي .

صورة ختمه محمد الخاني الخالدي النقشبندي ( كلمة العلامة الفقيه المحدث الشيخ حسن بن إبراهيم البيطار المتوفى سنة ١٢٧٢ هـ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم :

الحمد لله الذي فتح قلوب خلص عباده المؤمنين ، وأزال عنهم غيم الشكوك وأشهدهم الحق المبين ، ووفقهم لبيان ما يجب اعتقاده بإقامة الأدلة والبراهين ، وكشف لهم عن ظلمة الجهل بما حباهم من العلم واليقين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بتوحيد رب العالمين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين ، الذين كانوا أعواناً له على الحق المتين .

وبعد: فلما كان علم التوحيد من أجل العلوم قدراً ، وأشرفها فخراً ، إذ عليه مدار الأحكام ، وهو السبب بالفوز في دار السلام وكان من أجمع ما ألف فيه رسالة العالم الرباني ، والهيكل الصداني ، نخبة السلف ، وقدوة الخلف ، أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، وكان فيا نعلم لم نر أحداً شرحها شرحاً يحل رموزها ، ويستخرج كنوزها ، انتدب لذلك العالم الألمعي ، والفاضل اللوذعي ، ذو الفهم الثاقب ، والرأي الصائب ، مجمع الكالات واللطائف ، ومشكاة أنوار الهداية والمعارف ، القائم بحقوق أشياخه بالأدب التام ، والحائز بنور رضاهم أعلا درجة ومقام ، الشيخ عبد الغني الغنيي الميداني ، بلغه الله الأماني ، فشرحها شرحاً حاوياً للتعليل والدليل ، خاوياً عن الحشو والتطويل ، بين به مرادها ، وتم به مفادها ، مرصعاً بدرر المسائل والنقول ، معزواً كل لقائله من العلماء الفحول ، ولقد من الله على هذا العبد الفقير بالنظر في طرفيه ، وأقر بمطالعته عينيه ، فتذكرت المواهب على هذا الدنية والفتوحات المكية ، ولا يعترض على هذا الناظر فكم ترك الأول للآخر ،

والمرجو من الله تعالى أن ينفع به وبمؤلفه على الدوام ، وأن بمن عليه بحسن المبدأ والختام .

تحريراً نهار الاثنين خامس محرم سنة ١٢٦١ هـ . الفقير حسن بن إبراهيم البيطار غفر الله لهما آمين .

وهذه التقريظات أيضاً بقلم الحقير ، والعاجز الفقير لرحمة ربه القدير عبد اللطيف بن الشيخ محمد الشاش عفا الله عنها بمنه و يمنه آمين .



#### ( سندنا في رواية هذا الكتاب )

تفضل شيخنا المرحوم الشيخ إبراهيم الفضلي الختني وهو عالم المدينة المنورة وثبتها المتوفى سنة ١٣٨٩ هـ فأجازنا برواية هذا الكتاب وبسائر مصنفات العلامة الغنيمي وذلك بحق روايته عن كثير من العلماء من شاميين ومصريين ويمنيين وهنود وأتراك وبخاريين وغيرهم ، منهم شيخه الشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري اللكنوي المتوفى سنة ١٣٦٤ هـ ، وهو صاحب الإثبات والمسلسلات المشهورة عن إمام الوقت وعالم المدينة المنورة محمد علي بن ظاهر الوتري المتوفى سنة ١٣٦٢ هـ ، عن مولانا الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحم الله الجميع وأعلى مقامهم في أعلى عليين .

محمد مطيع الحافظ محمد رياض المالح



## فهرس الكتاب

| الموضوع                                             | صفحا |
|-----------------------------------------------------|------|
| مقدمة الطبعة الثانية                                | ٥    |
| الاهداء                                             | ٧    |
| المقدمة                                             | ٩    |
| شروح العقيدة الطحاوية                               | ١٠   |
| منهج التحقيق ووصف النسخ الخطوطة                     | 11   |
| نهج التعليق                                         | ١٣   |
| كلمة الأستاذ الشيخ محمد صالح الفرفور حفظه الله      | 10   |
| ترجمة مختصرة للامام الطحاوي                         | ۱٧   |
| ترجمة شارح العقيدة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني | 19   |
| متن العقيدة الطحاوية                                | 70   |
| مقدمة شرح العقيدة للشارح                            | 77   |
| شرح بسم الله الرحمن الرحيم                          | ۳۸   |
| التعريف بمصنف العقيدة                               | ٤٠   |
| بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة                      | ٤٤   |
| التعريف بأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد           | ٤٥   |
| تعريف علم التوحيد وموضوعه                           | ٤٧   |
| تصاف الله بالوحدانية ولا شيء مثله                   | ٤٧   |
| لليل برهان التانع                                   | ٤٨   |

| صفحة | الموضوع                                              |
|------|------------------------------------------------------|
| ٤٩   | دلالة الآية قطعية وحجة                               |
| ۰۰   | العامة والخاصة مكلفة بالتصديق بوجود الصانع           |
| ٥٢   | الله قديم لايفني ولا يبيد                            |
| ٥٣   | صفة الارادة                                          |
| ٥٤   | قصر الأوهام والأفهام عن إدراك الله عز وجل            |
| ٥٥   | صفات الله من الحياة والقيومية والخلق والرزق والإماتة |
| ٥٧   | مسألة التكوين                                        |
| ٥٨   | نفي المثلية لله عز وجل                               |
| 7.5  | مشيئة الله تنفذ                                      |
| ٦٢   | دائرة الرحمة ودائرة الحكمة                           |
| ٦٤   | اختيار النبي ﷺ مقام العبودية                         |
| ٦٥   | النبي ﷺ, خاتم الأنبياء والمرسلين                     |
| ٦٧   | كل دعوة بعد دعوة النبي عليه السلام فغي وهوى          |
| ٦٨   | من زع أن القرآن كلام البشر فقد كفر                   |
| ٨٢   | رؤية الله حق لأهل الجنة وكيفيتها                     |
| ٧٢   | لايثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام    |
| ٧٣   | تفسير الأدوات كاليد والأصبع                          |
| ٧٥   | المعراج وأنه أسري وعرج بشخص الرسول الكريم            |
| ΓV   | الحوض ووصفه                                          |
| ٧٨   | الشفاعة العظمي للنبي عليه السلام                     |
| ۸۰   | الميثاق الذي أخذه الله من آدم عليه السلام وذريته     |
| ۸۲   | السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله    |
| ٨٥   | ي -<br>القدر وأنه سر الله في خلقه                    |

| صفحة | الموضوع                                                          |  |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٨٨   | العلم الموجود والعلم المفقود                                     |  |  |  |
| ٨٨   | وجوب الايمان باللوح والقلم                                       |  |  |  |
| ٨٩   | سبق علم الله في كل شيء كائن من خلقه أنه كائن                     |  |  |  |
| 4.   | العرش ووصفه                                                      |  |  |  |
| 41   | الكرسي ووصفه وما ورد فيه                                         |  |  |  |
| 9.8  | وجوب الايمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة                   |  |  |  |
| 90   | عدم الماراة والمجادلة في دين الله والقرآن كلام الله لايساويه شيء |  |  |  |
| TP   | عدم قولنا لايضر مع الإسلام ذنب لمن عمله                          |  |  |  |
| 97   | الأمن والاياس ينقلان من الملة                                    |  |  |  |
| ٩٨   | الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان                      |  |  |  |
| 99   | الايمان واحد وأهله سواء والتفاضل في التقوى                       |  |  |  |
| ١    | زيادة الايمان ونقصانه                                            |  |  |  |
| ١٠٣  | المؤمنون كلهم أولياء الرحمن                                      |  |  |  |
| 1.8  | أكرم المؤمنين أطوعهم لله والايمان بالله وملائكته ورسله           |  |  |  |
| 1.0  | الايمان باليوم الآخر وبالبعث وبالقدر                             |  |  |  |
| 7-1  | التصديق بجميع ماجاء به الرسل                                     |  |  |  |
| 1-1  | أهل الكبائر من أمة محمد عليه السلام لايخلدون في النار            |  |  |  |
| 1-9  | الصلاة على من مات من أهل القبلة                                  |  |  |  |
| 11.  | لانرى الخروج على أئمتنا وولاة أموربا وإن جاروا                   |  |  |  |
| 117  | اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ                              |  |  |  |
| 117  | الحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر                          |  |  |  |
| 118  | الايمان بالملائكة الكرام الكاتبين                                |  |  |  |
| 110  | الايمان بملك الموت وبعذاب القبر وسؤال منكر ونكير                 |  |  |  |
|      | _ 707 _                                                          |  |  |  |

| سفحة | الموضوع                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۲  | القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار                            |
|      | الايمان بالبعث لجميع العباد وجزاء الأعمال والعرض والحساب والثواب والعقاب |
| 117  | والصراط                                                                  |
| 119  | الايمان بالميزان ووصفه وأن الجنة والنار مخلوقتان                         |
| 17.  | الخير والشر مقدران على العباد والكلام على الاستطاعة                      |
| ۱۲۰  | إن الاستطاعة من الصحة والوسع والتكن قبل الفعل                            |
| 171  | وأفعال العياد هي بخلق الله وكسب من العباد                                |
| ۱۲۸  | إن الله لم يكلف خلقه إلا ما يطيقونه                                      |
| ۱۳۰  | تفسير لاحول ولا قوة إلا بالله                                            |
| 17.  | لاحيلة ولا حركة لأحد عن معصية الله الا بمعونته                           |
| ۱۳۰  | لاقوة لأحد على اقامة الطاعة والثبات عليها الا بتوفيق الله عز وجل         |
| ۱۳۰  | كُلُّ شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره                            |
|      | غلبت مشيئة الله المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل مايشاء وهو غير  |
| ۱۳۰  | ظالم أبداً                                                               |
| ١٣٣  | الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء                                           |
| ١٣٢  | حب أصحاب النبي طيعة                                                      |
| 170  | بغض من يبغض أصحاب النبي عَلِينَةٍ                                        |
| ۱۳۸  | العشرة المبشرين في الجنة                                                 |
| 184  | تفضيل الأنبياء على جميع الأولياء والايمان بكرامات الأولياء               |
|      | الايمان بأشراط الساعة كخروج المدجال ونزول عيسي وبطلوع الشمس من           |
| ١٤٠  | مغربها وخروج دابة الأرض                                                  |
| ١٤١  | عدم تصديق الكهان ولا من يدعي شيئاً بخلاف السنة                           |
| 121  | لزوم الجماعة والابتعاد عن الفرقة وأن دين الله واحد                       |
|      |                                                                          |

| ميفعة       | الموضوع                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 151         | أن دين الإسلام هو دين الاعتدال                |
| واليأس ١٤٢  | نفي التشبيه والتعطيل والجبر والقدر وعدم الأمن |
| 154         | التبرء من جميع الآراء التي تخالف السنة        |
| 120         | تقريظات مشايخ عصرالمؤلف                       |
| الكزبري ١٤٥ | تقريظ شيخ عصره في الحديث الشيخ عبد الرحمن     |
| \£Y         | كلمة الشيخ حامد العطار                        |
| 184         | كلمة الشيخ عبد الرحمن الطيبي                  |
| ۱0٠         | كلمة الشيخ محمد الحلني النقشبندي              |
| 101         | كلمة الشيخ حسن بل إبراهيم البيطار             |
| 101         | سندنا في رواية هذا الكتاب                     |

#### Explanation of THE TAHAWYYAH BELIEF

Sharḥ Al 'Aqīdah al Ṭaḥawiyyah

'Abdul Ghanī al Ghunaymī al Maydānī Revision and Commentary

Muhammad Mutī' al Hāfiz

Muhammad Riyād al Mālih

## ۺٷ ٳڵۼڿڡۛێڋؙۼٳٳڝؖٚڮٳڣؾؖؿؙ

إن كتاب العقيدة الطَّحاويّة للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ، وشرحه للعلامة الفقيه المحقّق عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي (ت ١٢٩٨ هـ) من الكتب المفيدة التي أرشد إليها الشَّيخ المرحوم عبد الوهاب الحافظ الملقّب بدبس وزيت رحمه الله ، ونبَّه إلى الفوائد العظيمة الَّتي حواها هذا الكتاب ، وذكر أن شيخه مفتي الشَّام الشَّيخ عطا الله الكسم كان يطلب من إخوانه وتلامذته نسخه وقراءته .

لذا كان من الواجب العناية بهذا الكتاب ، والعمل على إخراجه محققاً ، واستجابت دار الفكر لطبعه وإخراجه إخراجاً جديداً ، بعد التحقيق والتعليق ، وتقديم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح الفرفور رحمه الله ، الذي اطلع على التحقيق والتعليق فكتب : « إن إخراج مثل هذا الكتاب في هذه الحلة القشيبة والتحقيق المتقن لما يساعد على نشر العقيدة الإسلاميَّة وتثبيتها في القلوب ، وهو دعوة إلى الله تعالى بالبيان والعلم » .

http://www.fikr.com/ E-mail: info @fikr.com

ISBN:1-57547-228-7

